



وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على ما أنعم به علينا من جزيل آلائه، والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم أنبيائه.

### أمّابعب. و

فهذه أوراق تتضمن طرفاً من ذكر التاريخ، ترتاح لسماعه القلوب، ويزول عن مطالعه ما يجده من الهم والكُروب، لخصته على سبيل الاختصار، وأوجزتُ ألفاظَه على وجه الاقتصار، وذكرت فيه بعض ما وقع في الزمان الأول، والله حسبي، وعليه في كلِّ الأمور المعوَّل.

### \* \* \*

روي عن ابن عباس على ، قال: الدنيا جُمعةٌ من جُمَع الآخرة، سبعةُ الاف سنة، وقد مضى ستةُ آلاف سنة، [ومئتا سنة](١)، وليأتينَّ عليها مِئُون

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من «تاريخ الطبري».

من سنين ليس عليها مُوَحِّد(١).

وعن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ: أنه قال: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»(٢)؛ يعني: أنه أشار بين الوسطى والسبابة.

وأما ما مضى من الزمان \_ على ما دلت عليه التوراة اليونانية \_، وهي التوراة التي اختارها المحققون من المؤرخين، وليس فيها ما يقتضي الإنكار من جهة الماضي من عمر الزمان، والذي تنبئ به هذه التوراة اليونانية: أنه ما بين هبوط آدم إلى الطوفان ألفان ومئتان واثنتان وأربعون سنة.

وما بين الطوفان \_ وكان لست مئة مضت من عُمُر نوح \_ وبين مولد إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ ألف وإحدى وثمانون سنة .

وبين مولد إبراهيم ووفاة موسى ـ عليه السلام ـ خمس مئة وخمس وأربعون سنة .

وبين وفاة موسى وابتداء ملك بُخْتَنَصَّر تسع مئة، وثمان وسبعون سنة، ومئتان وثمان وأربعون يوماً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تاريخه» (۱/ ۱۰)، من طريق يحيى بن يعقوب، عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عنه.

ويحيى هذا هو أبو طالب القاص الأنصاري، قال البخاري: منكر الحديث، وشيخه هـ و فقيه الكوفة، وفيه مقال. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٣٩)، ومسلم (٢٩٥١).

وأما ما بين ابتداء ملك بختنصر وبين الهجرة، فهو ألف، وثلاث مئة وتسع وستون سنة، ومئة وسبعة عشر يوماً.

فيكون من هبوط آدم إلى الهجرة الشريفة الإسلامية ستة آلاف سنة، ومئتان وست عشرة سنة، وهذه التوراة هي المعتمدة عند المحققين من المؤرخين.

وأما التوراة السامرية، فتنبئ أنَّ من هبوط آدم إلى الهجرة خمسةَ آلاف، ومئةً وسبعاً وثلاثين سنة، وهذه التوراة مفسودة.

وأما التوراة العبرانية، فهي \_ أيضاً \_ مفسودة، وهي التي بأيدي اليهود، وهي تنبئ أن بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف، وسبع مئة وإحدى وأربعين سنة.

وجملة سني هذه التوراة تنقص عن التوراة اليونانية ـ وهي التي عليها العلماء ـ ألفاً وأربع مئة وخمساً وسبعين سنة، وهذه الجملة هي القدر الذي نقصه اليهود من الماضي من سني العالم، والذي دعا اليهود إلى ذلك: أن التوراة وغيرها من كتب بني إسرائيل بشرت بالمسيح، وأنه يجيء في أواخر الزمان، وكان مجيء المسيح في الألف السادس، فلما فعلوا ذلك، صار المسيح في أول الألف الخامس، فيكون مجيء المسيح في وسط الزمان، لا في أواخره؛ بناء على أن عمر الزمان جميعه سبعة في وسط الزمان، لا في أواخره؛ بناء على أن عمر الزمان جميعه السلام ـ، آلاف سنة، فنقص اليهود ما نقصوه؛ دفعًا لنبوة عيسى ـ عليه السلام ـ، وقالوا: لم يأت الوقت الذي وتعبّ له.

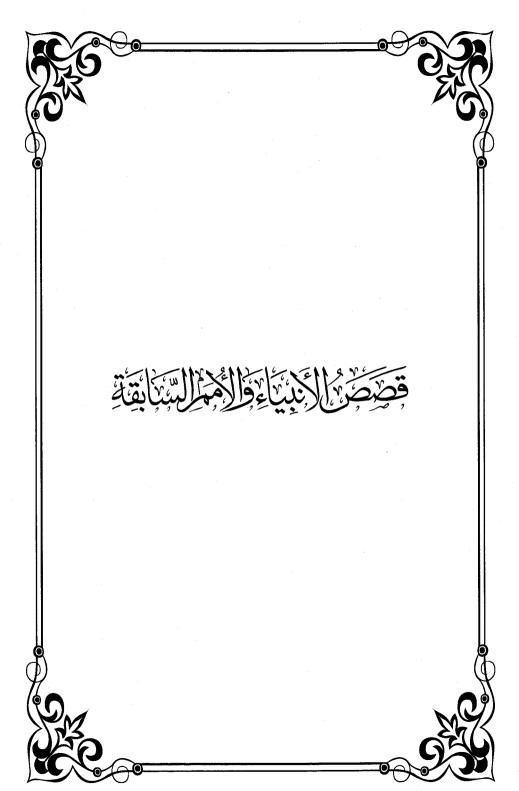





## ١ ﴿ ذكر آدم عليه السلام الم

قال النبي ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ إَمِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ وَالأَسْوَدُ وَالأَسْوَدُ وَالأَسْوَدُ وَالأَسْوَدُ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيضُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمُ السَّهْلُ وَالْحَزْنُ، [وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ]، وَبَيْنَ وَالأَبْيضُ وَبَيْنَ وَالطَّيِّبُ]، وَبَيْنَ ذَلِكَ "(۱)، وإنما سُمِّي آدمَ؛ لأنه خُلق من أديم الأرض، وخَلق الله تعالى خَلِكَ "(۱)، وإنما سُمِّي آدمَ؛ لأنه خُلق من أديم الأرض، وخَلق الله تعالى جسد آدم، وتركه أربعين ليلةً، وقيل: أربعين سنة، مُلقَّى بغير روح.

وقال الله تعالى للملائكة: ﴿ فَإِذَا سَوَّبَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَيجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩]، فلما نفخ فيه الروح، سجد له الملائكة كلُّهم أجمعون، إلا إبليس أبى واستكبر، وكان من الكافرين، ولم يسجد كِبْراً وبَغياً وحسداً، فأوقع الله تعالى على إبليس اللعنة والإياس من رحمته، وجعله شيطاناً رجيماً، وأخرجه من الجنة، بعد أن كان مَلِكاً على سماء الدنيا والأرض، وخازناً من خزَّان الجنة، وأسكن الله آدم الجنة، ثم الحنة، ثم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، عن أبي موسى الأشعري رهيه.

خلق الله من ضَلِع آدم حواء زوجتَه، وسُميت حواء؛ لأنها خلقت من شيء حيِّ، فقال الله: ﴿ يَنَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِيء حيٍّ، فقال الله: ﴿ يَنَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِيء حيٍّ، فقال الله: ﴿ يَنَادُمُ الشَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

ثم إن إبليس أراد دخول الجنة؛ ليوسوس لآدم، فمنعه الخزنة، فعرض نفسه على دواب الأرض أن تحمله حتى يدخل الجنة؛ ليكلم آدم وزوجه، فكلُّ الدواب أبى ذلك غير الحيَّة؛ فإنها أدخلته الجنة بين نابيها، وكانت \_ إذّاك \_ على غير شكلها الآن، فلما دخل إبليس الجنة، وسوس لآدم وزوجه، وحسَّن عندهما الأكلَ من الشجرة التي نهاهما الله عنها، وهي الحنطة، وقرر عندهما أنهما إن أكلا منها، خُلِّدا، ولم يموتا، فأكلا منها، فبدت لهما سوءاتهما، فقال الله تعالى: ﴿آهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ مَدُو ﴾ [البقرة: ٣٦]: آدم، وحواء، وإبليس، والحية، وأهبطهم الله من الجنة إلى الأرض، وسلب آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة.

فهبط آدم بسَرَنْدِيب من أرض الهند على جبل يقال له: نوذ، وحواء بجُدَّة، وإبليس بأَيْلَة، وقيل: بميسان بالبصرة على أميال، والحية بأصفهان.

قال الضحَّاك: فجَعل كلُّ واحد منهما يطلب صاحبه، فاجتمعاً بعرفات يومَ عرفةَ، والموضعُ: عرفات.

وكان هبوط آدم من باب التوبة، وحواء من باب الرحمة، وإبليس من باب اللعنة، والحية من باب السُّخط، وكان في وقت العصر. ولما هبط آدم إلى الأرض، كان له ولدان: هابيل وقابيل، فقرَّبا قرباناً، فتُقبل قربان هابيل دون قابيل، فحسده على ذلك، وقتل قابيل هابيل، وقيل: إنه كان لقابيل أخت توءمة، وكانت أحسن من توءمة هابيل، وأراد آدم أن يزوِّج توءمة قابيل بهابيل، وتوءمة هابيل بقابيل، فلم يطب لقابيل ذلك، فقتل أخاه هابيل، وأخذ قابيل توءمته، وهرب بها.

وعاش آدم تسع مئة سنة، وثلاثين سنة، وقد بلغ عدد ولده وولد ولده لما توفي أربعين ألفاً، ونزل عليه جبريل عليه السلام اثنتي عشرة مرة.

وبعد قتل هابيل، ولد لآدم شيث: وهو وصيُّ آدم، وتفسير شيث: هبة الله، عاش تسع مئة واثنتي عشرة سنة، وكانت وفاته لمضي ألف ومئة واثنتين وأربعين سنة لهبوط آدم، واسم شيث عند الصابئة: عاديمون، وإلى شيث تنتهي أنساب بني آدم كلهم.

ثم ولد لشيث أنوش عاش تسع مئة وخمسين سنة.

ثم ولد لأنوش قينان عاش تسع مئة وعشر سنين.

ثم ولد لقينان مهلائيل عاش ثماني مئة وخمساً وتسعين سنة.

ثم ولد لمهلائيل يرد بالدال المهملة، والذال المعجمة أيضاً عاش تسع مئة واثنتين وستين سنة.

[ثم ولد له] حنُوخ \_ بحاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة \_، وهـو إدريس \_ عليه السلام \_، رُفع لما صار له من العمر ثلاث مئة [وخمس] وستون سنة، رفعه الله إلى السماء، وكان قد نبأه الله، وانكشفت لـه الأسرار السماوية.

ونزل عليه [جبريل عليه السلام] أربع مرات، وله صحف، منها: لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة؛ فإنه أعظمُ وأعلى أن تدركه فِطَنُ [المخلوقين إلا] من آثاره.

ثم ولد لحنوخ: متوشلح \_ بتاء مثناة من فوقها، وقيل: بثاء مثلثة، وآخره حاء مهملة \_ عاش تسع مئة [وتسعاً وستين] سنة.

ثم ولد لمتوشلح لامخ، ويقال له: لامك.

ثم ولد للامخ وقد صار له من العمر مئة وثمان و[ثمانون سنة: نوح]، وكانت ولادة نوح بعد أن مضى ألف وست مئة واثنتان وأربعون سنة من هبوط آدم.

### \* \* \*

## ۲ ـ ذكر نوح عليه السلام

أرسل الله نوحاً إلى قومه، وكانوا أهل أوثان، وصار نوح يدعوهم إلى طاعة الله، وهم لا يلتفتون إليه، وكانوا يخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق، قال: «اللهمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»، وكانوا يضربونه حتى يظنوا أنه مات، فإذا أفاق، [اغتسل]، وأقبل عليهم يدعوهم إلى الله، فلما طال ذلك، شكاهم إلى الله، فأوحى الله إليه: ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ

إِلَّامَن قَدْ ءَامَنَ﴾[هود: ٣٦].

فلما أيس منهم، دعا عليهم، فقال: ﴿ رَبِّ لاَندَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، فأوحى إليه أن يصنع السفينة، فصنعها من خشب السَّاج، فلما فار التنور \_ وكان هو الآية بين نوح وبين ربه \_ حمل نوح مَنْ أمرَهُ الله بحمله، ثم أدخل ما أمره الله من الدواب، وارتفع الماء، وجعلت الفُلك تجري بهم في موج كالجبال، وعلا الماء على رؤوس الجبال خمسة عشر ذراعاً، فهلك مَنْ على وجه الأرض من حيوان ونبات.

وكان بين أن أرسل الله الماء، وبين أن غاض: ستة أشهر، وعشر ليال.

وقيل: إن ركوب نوح في السفينة كان لعشر ليال مضت من رجب، وكان ذلك \_ أيضاً \_ لعشر ليال خلت من آب، وخرج من السفينة يوم عاشوراء من المحرم، وكان استقرار السفينة على الجُوديِّ من أرض الموصل.

فولد لنوح: سام عاش ست مئة سنة، وهـو أبـو العرب وفارس والروم.

وحام أبو السودان.

ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج، والفرنجُ والقبطُ من ولد قوطِ ابن حام.

وولد لسام أرفخشذ، عاش أربع مئة وخمساً وستين سنة.

وولد لأرفخشذ قينان، عاش أربع مئة وثلاثين سنة. وولد لقينان شالخ، عاش أربع مئة وستين سنة.

ولما مضت سنة ثلاث مئة وخمسين للطوفان، توفي نوح ـ عليه السلام ـ، وعمره تسع مئة وخمسون سنة، ونزل عليه جبريل ـ عليه السلام ـ خمسين مرة.

وولد لشالخ عابر، عاش أربع مئة وأربعاً وستين سنة.

ثم ولد لعابر فالغ، عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة.

ثم ولد لفالغ رُعون (١)، عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة، وعند مولد رُعون تبلبلت الألسن، وتقسَّمت الأرض، وتفرَّق بنو نوح، وهلك لمضى ست مئة وسبعين سنة للطوفان.

ثم وُلد لرعون ساروغ، واسمه في التوراة: سرور، عاش ثلاث مئة وثلاثين سنة.

ثم وُلد لساروغ **ناحور،** عاش مئتين وثمانياً وستين سنة.

ثم ولد لناحور تارح، وهو آزر، عاش مئتين وخمس سنين.

ثم ولد لتارح إبراهيم الخليل عليه السلام ، وذلك لمضي ألف وإحدى وثمانين سنة للطوفان.

\* \* \*

في «الكامل» (١/ ٧٣) وغيره: «أرغو».

## 🚜 ٣ ـ ذكر هود وصالح عليهما السلام 🖟

وهما نبيان أُرسلا بعد نوح، وقيل: إبراهيم الخليل.

وأرسل الله هوداً إلى عاد، وكانوا أهل أصنام، وكان عاد وثمود جبارين طِوال القامات.

ودعا هود قوم عاد، فلم يؤمن منهم إلا القليل، فأهلك الله الذين لم يؤمنوا بريح سبع ليال وثمانية أيام حُسوماً، والحسوم: الدائم، فلم تَدَعْ غير هود والمؤمنين معه، فإنهم نزلوا في حضرموت، وبقي هود كذلك حتى مات، وقبرُ هود بحضرموت، وقيل: بالحِجر من مكة.

ويُروى: أنه كان من [عاد شخص] اسمه لُقمان، وهو غير لقمان الحكيم الذي كان على عهد داود النبي \_ عليه السلام \_.

وأما صالح: فأرسله الله إلى ثمود، فدعاهم إلى التوحيد، وكان مسكنهم بالحِجْر، فلم يؤمن به إلا قليل مستضعفون، ثم إن كفارهم عاهدوه على أنه إن أتى بما يقترحونه عليه، آمنوا به، واقترحوا عليه أن يُخرج من صخرة معينة ناقة، فسأل الله في ذلك، فخرج من تلك الصخرة ناقة، وولدت فصيلاً، فلم يؤمنوا، وعقروا الناقة، فأهلكهم الله بعد ثلاثة أيام بصيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة، فتقطعت قلوبهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين، وسار صالح إلى فلسطين، ثم انتقل إلى الحجاز يعبد الله إلى أن مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

## الله وسلامه عليه المخليل صلوات الله وسلامه عليه الله

وهو إبراهيم بن تارح، وهو آزر.

ولد إبراهيم بالأهواز، وقيل: ببابل، وهي العراق.

وكان آزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام، ويعطيها لإبراهيم يبيعها، فكان إبراهيم يقول: من يشتري ما(١) يضره ولا ينفعه.

ثم لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد، دعا أباه، فلم يجبه، ودعا قومه، فلما فشا أمره، واتصل بنمرود بن كوش، وهو ملك تلك البلاد، أخذ النمرود إبراهيم الخليل، ورماه في نار عظيمة، فكانت عليه برداً وسلاماً، وخرج من النار بعد أيام، ثم آمن به رجال من قومه على خوف من نمرود، وآمنت به زوجته سارة، وهي ابنة عمه هاران.

ثم إنه هاجر هو ومَنْ معه إلى حَرَّان، وأقاموا بها مدة، ثم سار إلى مصر، وصاحبُها فرعون، فلأكر جمالُ سارة لفرعون، فسأل إبراهيمَ عنها: فقال: هذه أختي \_ يعني: في الإسلام \_، وهَمَّ فرعون بها، فأيبس الله يديه ورجليه، فلما تخلى عنها، أطلقه الله، وتكرر ذلك منه، فأطلقها، ووهبها هاجَرَ.

ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام، وأقام بين الرملة وإيليا، وكانت سارة لا تحمل، فوهبت هاجر لإبراهيم، فوقع عليها، فولدت إسماعيل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من».

ومعنى إسماعيل بالعبراني: مطيع الله، وكانت ولادته لمضي ست وثمانين سنة من عمر إبراهيم، فحزنت سارة لذلك، فوهبها الله إسحاق، ولدته ولها تسعون سنة، ثم غارت سارة من هاجر وابنها، وطلبت من إبراهيم أن يخرجهما عنها، فسار بهما إلى الحجاز، وتركهما بمكة.

وبقي إسماعيل بها، وتزوج من جُرْهُم امرأةً، وماتت أمه هاجرُ، وقَدِم إليه أبوه إبراهيم الخليل، وبنى الكعبة، وهي بيت الله الحرام، ثم أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده.

وقد اختلف في الذبيح: هل هو إسحاق، أم إسماعيل (١)؟ وفداه الله بكبش.

فمن زعم أن الذبيح إسحاق، فيقول: كان موضع الذبح بالشام على ميلين من إيليا، وهي بيت المقدس.

ومن يقول: إسماعيل، يقول: إن ذلك كان بمكة.

وفي أيام إبراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر، وتزوج إبراهيم امرأة من الكنعانيين، وولدت منه ستة نفر.

وأما مولد إبراهيم، فقد تقدم في ذكر نوح: أنه ولد لمضي ألف وإحدى وثمانين سنة من الطوفان، وعاش مئة وخمساً وسبعين سنة، ونزل عليه جبريل \_ عليه السلام \_ اثنتين وأربعين مرة.

<sup>(</sup>١) الذي رجحه الجمهور وعليه الأكثرون: أنه إسماعيل عليه السلام. وللسيوطي رسالة لطيفة في ذلك سماها: «القول الفصيح في تعيين الذبيح».

وولد له: إسحاق، وسيأتي ذكره.

ثم ولد لإسحاق يعقوب، عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة.

ثم ولد ليعقوب لاوي، عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة.

ثم ولد للاوي قاهث، عاش مئة وسبعاً وعشرين سنة.

ثم ولد لقاهث عمران، عاش مئة وستاً وثلاثين سنة.

ثم ولد لعمران موسى \_ عليه السلام \_، وسيأتي ذكره.

وقد اختلف في معنى الصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم: وقد روى أبو ذر عن النبي على إلى المُبتّلَى] المُسلَّطُ المَغْرُورُ! لم أَبعثْكَ لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكنْ بعثتك لتردَّ عني دعوة المظلوم؛ فإني لا أردُّها ولو كانتْ من كافر، وعلى العاقلِ أنْ يكونَ بَصِيراً بزمانِه، مُقْبِلاً على شانِه، حافظاً لِلسَانِه، مَنْ عَدَّ كلامَهُ من عملِه، قَلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه»(۱).

وإبراهيمُ أولُ من اختتن، وأضاف الضيفَ، ولبس السراويل.

\* \* \*

## الله السلام الله

هو ابن أخي إبراهيم الخليل، وهـو لوطُ بن هارانَ بنِ آزرَ، وكان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان فی «صحیحه» (۳۶۱).

ممن آمن بعمه إبراهيم، وهاجر معه إلى مصر، وعاد إلى الشام، وأرسله الله إلى أهل سَدُوم، وكانوا أهل كفر وفاحشة، يقطعون الطريق، وإذا مر بهم المسافر، أمسكوه، وفعلوا به اللواط، فنهاهم، فلم ينتهوا، فسأل الله النصرة عليهم، فأرسل الله الملائكة لقلب سدوم وقراها الخمس: وهي: صبغة، وعمرة، وأدما، وصبويم، وبالغ.

وكان الملائكة قد أعلموا إبراهيم الخليل بذلك، فقال لهم: إن (١) هناك لوطاً، فقالوا: نحن أعلم بمن فيها، فلما وصلت الملائكة إلى لوط، هم قومُه أن يلوطوا بهم، فأعماهم جبريل بجناحه، وقال الملائكة للوط: نحن رُسُل ربك، ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱليَّلِ وَلا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدً ﴾ [هود: ٨١]، فلما خرج لوط بأهله، قال لهم: أهلكوهم الساعة، فقالوا: لم نؤمر إلا بالصبح، ﴿ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١]، فلما كان الصبح، قلبت الملائكة سدوم وقراها الخمس بمن فيها، وسمعت امرأة لوط الهد، فقالت: واقوماه! فأدركها حجرٌ فقتلها، وأمطر الله الحجارة على من لم يكن بالقرى، فأهلكهم.

### \* \* \*

## السلام الله السلام الله السلام الله

قد تقدم في ذكر والده طرفٌ من أخباره ومولده وتوجُّهِه إلى مكة.

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: «كان».

ولما أمر الله إبراهيم الخليل ببناء الكعبة، سار من الشام، وقَدِمَ مكة، وقال: يا إسماعيل! إن الله أمرني أن أبني له بيتاً، فقال إسماعيل: أطع ربَّك، فقال إبراهيم: وقد أمرك أن تُعينني، فقال: إذاً أفعل، فجعل إبراهيم يبنيه، وإسماعيل يناوله الحجارة، وكانا كلما بنيا، دعوا فقالا: ﴿رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾[البقرة: ١٢٧].

وكان وقوف إبراهيم على حَجَر وهو يبني، وذلك الموضع هو مَقامُ إبراهيم، واستمر البيت على ما بناه إبراهيم إلى أن هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله ﷺ، وبَنَوْه.

وكان بناء الكعبة بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم، فيكون بالتقريب بين ذلك وبين الهجرة ألفان وسبع مئة ونحو ثلاث وتسعين سنة.

وأرسل الله إسماعيل إلى قبائل اليمن، وإلى العمالية، وزوَّجَ إسماعيلُ ابنته من ابن أخيه العيص بن إسحاق، وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة، ومات بمكة، ودفن عند قبر أمه هاجر بالحِجْر، وكانت وفاة إسماعيل بعد وفاة أبيه إبراهيم الخليل بثمان وأربعين سنة، والله أعلم.

### \* \* \*

## السلام المحال عليه السلام المحجم

قد تقدم مولد إسحاق عند ذكر أبيه إبراهيم الخليل.

ورزق يعقوب من زوجته ليا: روبيل ـ وهـو أكبر أولاده ـ، ثم شمعون، ولاوي، ويهوذا.

ثم تزوج أختَها راحيل، فرزق منها: يوسف، وبنيامين.

وولد له من سُرِّيَتين ستة أولاد، فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلاً هم آباء الأسباط.

وأقام إسحاق بالشام حتى توفي وعمره مئة وثمانون سنة، ودفن عند أبيه إبراهيم الخليل.

وأما أسماء آباء الأسباط الاثني عشر، فهم: روبيل، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، ويساخر، وزبولون، ويوسف، وبنيامين، ودان، ونفتالي، وكاذ، وآشر.

### **क** क

## ٨ ـ ذكر أيوب عليه السلام

وهو رجل من أُمَّة الروم؛ لأنه من ولد العيص، وهو: أيوبُ بنُ موص بن رازح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، وكانت له زوجة يقال لها: رحمة، وكان صاحب أموال عظيمة، وكان له البَثَنِيَّةُ جميعُها من أعمال دمشق ملكاً، فابتلاه الله بأن أذهبَ أموالـه حتى صار فقيراً، ثم ابتلاه في جسده حتى تجذَّم ودوَّد، وبقي مرمياً على مزبلة لا يطيق أحد

أن يشَمَّ رائحته، وزوجتُه صابرة تخدمه، فتراءى لها إبليس، وقال لها: اسجدي لي؛ لأردَّ مالكم، فاستأذنت أيوب، فغضب وحلف ليضربنها مئة، ثم عافاه الله تعالى، ورزقه، ورد على امرأته شبابها وحسنها، وولدت له ستة وعشرين ذكراً، ولما عُوفي، أمره الله تعالى أن يأخذ عُرْجوناً من النخل فيه مئة شِمْراخ، فيضرب به زوجته رحمة؛ ليبَرَّ في يمينه، ففعل(١).

وكان أيوب نبياً في عهد يعقوب، وعاش ثلاثاً وتسعين سنة.

ومن وَلَدِ أيوب: ابنُه بشر، وبعث الله بِشراً بعد أيوب<sup>(۱)</sup>، وسماه: ذا الكفل، وكان مقامه بالشام.

# ٩ ﴿ ذكر يوسف عليه السلام

وُلد ليعقوبَ يوسفُ لما كان ليعقوبَ من العمر إحدى وتسعون سنة، ولما صار ليوسف من العمر ثماني عشرة سنة، كان فراقه ليعقوب، وبقيا مفترقين إحدى وعشرين سنة، ثم اجتمع يعقوب بيوسفَ في مصر، وليعقوبَ من العمر مئة وثلاثون سنة، وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنة، فكان عمر يوسف لما توفي يعقوب ستاً وخمسين سنة، وعاش يوسف مئة وعشرين سنة، ونزل عليه جبريل ـ عليه السلام ـ أربع مرات.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۰/ ٦٧)، عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: «ابنه».

وسبب فراقه عن أبيه: حسد إخوته، وألقوه في الجُب، فكان في الجب ماء، وبه صخرة، فآوى إليها، وأقام في الجب ثلاثة أيام، ومرت به السيارة، فأخرجته وأخذوه، وجاء أخوه يهوذا إلى الجب بطعام ليوسف، فلم يجده، ورآه عند تلك السيارة، فأخبر يهوذا إخوتـه بذلك، فأتوا إلى السيارة، وقالوا: هذا عبدنا أُبِّق منا، فاشتروه من إخوته بثمن بخس، قيل: عشرون درهماً، وقيل: أربعون درهماً، وذهبوا به إلى مصر، فباعه أستاذه للذي على خزائن مصر، وأسمه العزيز، وكان فرعونُ مصر حين ذاك الريانَ بنَ الوليد، رجلاً من العماليق، والعماليق من ولـ دعملاق بن سام ابن نوح، فهويته امرأته راعيل، وراودته عن نفسه، فأبى وهرب، فلحقته من خلفه، وأمسكته بقميصه، فانقـدَّ، ووصل أمرها إلى زوجها العزيز، وابن عمِّها تبيان، فظهر لهما براءة يوسف، ثم بعد ذلك ما زالت تشكو إلى زوجها وتقول: إنه يقول للناس: إنِّي راودته، وفضحني، فحبسه زوجها سبع سنين، ثم أخرجه فرعونَ مصر بسبب تعبير الرؤيا التي رآها.

ثم لما مات العزيز، جعل فرعونُ يوسفَ موضعَه على خزائنه، وجعل القضاء إليه، ودعا يوسفُ الريانَ فرعونَ مصر إلى الإيمان، فآمن به، وبقي كذلك إلى أن مات الريان، وملك بعدَه مصرَ قابوسُ بنُ مصعب من العمالقة \_ أيضاً \_، ولم يؤمن، وتوفي يوسف \_ عليه السلام \_ في ملكه بعد أن وصل إليه أبوه وإخوته جميعهم من كنعان، وهي الشام.

ومات يعقوب، وأوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، فسار به إلى الشام، ودفنه عند أبيه، ثم عاد إلى مصر.

وتوفي يوسف بمصر، ودفن بها حتى كان زمنُ موسى وفرعون، فلما سار موسى من مصر ببني إسرائيل إلى التيه، نبش يوسف، وحمله معه في التيه حتى مات موسى، فلما قدم يوشع ببني إسرائيل إلى الشام، دفنه بالقرب من نابلس، وقيل: عند الخليل.

\* \* \*

## ١٠ ﴿ الله عليه السلام الم

ثم بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين.

وقد اختلف في نسب شعيب، فقيل: إنه من ولد إبراهيم، وقيل: من ولد بعض الذين آمنوا بإبراهيم، وكانت الأيكة من شجر ملتفً، فلم يؤمنوا، فأهلك الله أصحاب الأيكة بسحابة أمطرت عليهم ناراً يوم الظُّلَة، وأهلك الله أهلَ مدينَ بالزلزلة.

### \* \* \*

## ا ۱۱ ـ ذكر موسى عليه السلام

ثم أرسل الله موسى بنَ عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل نبياً بشريعة بني إسرائيل، وكان من أمره: أنه لما ولدته أمه، كان قد أَمَرَ فرعون مصرَ الوليدُ بن مصعب بقتل الأولاد الأطفال، فخافت أمه عليه، وألقى الله تعالى إليها أن تُلقيه في النيل، فجعلته في تابوت، وألقته، والتقطته آسية امرأة فرعون، وربَّته، وكبر،

فبينا هو يمشي في بعض الأيام، إذ وجد إسرائيلياً وقبطياً يختصمان، فوكز القبطيَّ فقتله، وخاف موسى من فرعون، فهرب، وقصد نحو مدين، واتصل بشعيب، وزوَّجه ابنته صفورا، وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين.

ثم سار بأهله في زمن الشتاء، وأخطأ الطريق، وكانت امرأته حاملاً، فأخذها الطلق في ليلة شاتية، فأراد [أن] يقدح، فلم يظهر له نار، ﴿قَالَ لِأَهْلِهِ المّكُثُواْ إِنِي ٓءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيٓ ٓءَاتِيكُم مِنْهُ الْحِنْ مِنْ الْحَدْوَةِ مِن النّارِ لَعَلَكُم مَنْهُ الله عَلَيْ وَحَدْوَةِ مِن النّارِ لَعَلَكُم مَنْهُ الله الله الله الله الله على شجرة عظيمة من العَوْسَج، وقيل: من العناب، فتحير موسى، وخاف ورجع، فنودي منها، ولما سمع الصوت، استأنس، وعاد، فلما أتاها، نودي من جانب الوادي الأيمن من الشجرة: يا موسى! إني أنا الله ربّ العالمين، ولما رأى تلك الهيبة، علم أنه ربه، فخفق قلبه، وكلَّ ربّ العالمين، وضعفت مُنتَه، ثم شد الله قلبه، ولما عاد عقله، نودي أن اخلع نعليك ﴿إِنّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّ سِطُورَى ﴿ [طه: ١٢]، وجعل الله عصاه ويده آيتين.

ثم أقبل موسى إلى أهله، فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً، واجتمع به هارون عليه السلام، وتعارفا فاعتنقا، ثم قال موسى: يا هارون! إن الله أرسلنا إلى فرعون، فانطلقا إليه، وأراه موسى عصاه ثعباناً، فخاف فرعون، وأحدث في ثيابه، ثم أدخل يده في جيبه، وأخرجها بيضاء لها نور، ثم ردها إلى جيبه، وأخرجها على لونها الأول.

ثم أحضر لهما فرعون السحرة، وعملوا الحيات، وألقى موسى

عصاه، فتلقفت ذلك، وآمن به السَّحَرة، فقتلهم فرعون، ثم أراهم الآيات من القمل، والضفادع، وصيرورة الماء دماً، ثم سار موسى ببني إسرائيل بإذن فرعون، ثم ندم فرعون، وسار بعسكره حتى لحقهم عند بحر القُلْزُم، فضرب موسى بعصاه البحر، فانشق، فدخل فيه هو وبنو إسرائيل، وتبعهم فرعون وجنوده، فانطبق البحر عليهم فغرقوا.

ومن جملة المعجزات: قصته مع قارون: وكان قارونُ ابنَ عمِّ موسى، وكان رُزق مالاً عظيماً يُضرب به المثل على طول الدهر، قيل: إن مفاتيح خزائنه تُحمل على أربعين بغلاً، وبني داراً، وصفَّحها بالذهب، وجعل أبوابها ذهباً، فتكبر بسبب كثرة ماله على موسى، وقذفُه، وخرج عن طاعته، وأحضر امرأة بَغِيّاً، وأمرها بقذف موسى بنفسها، ثم أتى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا، فخرج إليهم موسى، وقال: من سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومن زنا رجمناه، فقال لــه قارون: وإن كنت أنت؟ قال: نعم، وإن كنتُ أنا، فأحضرت المرأة، فقال لها موسى: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقْتِ، أنا فعلتُ بكِ ما يقول هؤلاء؟ قالت: كذبوا، فأوحى الله إلى موسى: مُر الأرضَ بما شئتَ تُطعْك، فقال: يا أرض! خذيهم، فجعل قارون يقول: يا موسى! ارحمني، وموسى يقول: يا أرضُ خذيهم، فابتلعتهم الأرض، ثم خسف بهم وبدار قارون.

ولما أهلك الله فرعون وجنوده، قصد موسى المسير ببني إسرائيل إلى مدينة الجبارين، وهي أريحا، فقال بنو إسرائيل: يا موسى! إن فيها

قوماً جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يا موسى! اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فغضب موسى، ودعا عليهم، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، فقال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وأنزل الله عليهم المَنَّ والسَّلُوى.

ثم أوحى الله إلى موسى أني متوفّ هارون، فأتِ به إلى جبل كذا، فانطلقا نحوه، فإذا هما بسرير، فناما عليه، وأخذ هارون الموت، ورُفع إلى السماء، ورجع موسى إلى بني إسرائيل، فقالوا له: أنت قتلت هارون بحُبنا إياه، قال: ويحكم! أفتروني أقتل أخي؟! فلما أكثروا عليه، سأل الله تعالى، فأنزل السرير عليه هارون، فقال لهم: إني متُّ، ولم يقتلني موسى.

ثم توفي موسى، وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف وست مئة وست وعشرين سنة من الطوفان، وكان موته بعد هارون أخيه بأحد عشر شهراً، وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وولد موسى لمضي ألف وخمس مئة وست سنين من الطوفان، وكان عمره لما خرج ببني إسرائيل ثمانين سنة، وأقام في التيه أربعين سنة، فيكون عمر موسى مئة وعشرين سنة.

ونزل عليه جبريل ـ عليه السلام ـ أربع مئة مرة، وكان جملة مقام بني إسرائيل بمصر حتى أخرجهم موسى مئتين وخمس عشرة سنة.

\* \* \*

## 🚜 ۱۲ ـ ذكر يوشع عليه السلام 🖟

ولما مات موسى - عليه السلام - قام بتدبير بني إسرائيل يوشع بن نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن لعدان بن تاجن بن تايح بن راشف بن راغ ابن بريفا بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، وأقام ببني إسرائيل في التيه ثلاثة أيام، ثم ارتحل إلى الشريعة، وهو النهر الذي بالغور، واسمه الأردُن في عاشر نيسان من السنة التي توفي فيها موسى - عليه السلام -، فلم يوجد للعبور سبيل، فأمر حاملي() صندوق الشهادة الذي فيه الألواح بأن ينزلوا إلى حافة الشريعة، فوقفت الشريعة حتى انكشفت أرضها، وعبر بنو إسرائيل، ثم عادت الشريعة إلى ما كانت عليه، ونزل يوشع ببني إسرائيل على أريحا محاصراً لها، وصار في كل يوم يدور حولها مرة، وفي اليوم السابع أمر بني إسرائيل أن يطوفوا حولها سبع مرات، وأن يصوتوا بالقرون، فلما فعلوا ذلك، هبطت الأسوار ورسخت، وتساوت الخنادق، ودخل بنو إسرائيل أريحا بالسيف، وقتلوا أهلها.

وبعد فراغه سار إلى نابلس إلى المكان الذي بيع فيه يوسف، فدفنَ عظامَ يوسفَ هناك، وكان موسى قد استخرج يوسفَ من نيل مصر، واستصحبه معه إلى التيه، فبقي معهم أربعين سنة، وتسلَّمه يوشع.

وملك يوشعُ الشامَ، وفرَّق عُمَّاله، واستمر يدبر بني إسرائيل ثمانياً وعشرين سنة، ثم توفي يوشع، ودفن في كفر حارس، وله من العمر مئة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأمرهم حامل».

وعشر سنين، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين لوفاة موسى، وقيل: إنه مدفون في المَعَرَّة، ثم تولى على بني إسرائيل جماعة من الملوك واحداً بعد واحد.

\* \* \*

ثم تولى عليهم:

## النبي عليه السلام الله الله السلام الله

ولد بقرية على باب القدس يقال لها: شيلوا، وتنبأ لما صار له من العمر أربعون سنة، فدبر شمويل بني إسرائيل إحدى عشرة سنة، ومنتهى هذه الإحدى عشرة سنة هي آخر سني [حكَّام] بني إسرائيل وقضاتهم، فيكون انقضاء سني حكامهم في سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_.

ثم حضر بنو إسرائيل إلى شمويل، وسألوه أن يقيم فيهم ملكاً، فأقام فيهم: شاول، [وهو طالوت] بن قيش من سبط بنيامين، ولم يكن طالوت من أعيانهم، قيل: إنه كان راعياً، وقيل: سَقّاء، وقيل: دباغاً، فملك طالوتُ سنتين، واقتتل هو وجالوت، وكان جالوت من جبابرة الكنعانيين، وكان ملكه بجهات فلسطين، وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظيم، فلما برز للقتال، طلب طالوتُ داودَ عليه السلام م، وكان أصغر بني فلما برز للقتال، طلب طالوت بعد أن رأى فيه العلائم التي يُسْتَدل بها على أبيه، وأمره بمبارزة جالوت، وهي دهن كان يستدير على رأس من يكون أنه هو الذي يقتل جالوت، وهي دهن كان يستدير على رأس من يكون

فيه السر، وأحضر \_ أيضاً \_ تنوراً جديداً، وقال: الشخصُ الذي يقتل جالوتَ يكون ملء هذا التنور، فلما اعتبر داود، ملأ التنور، واستدار الدهنُ على رأسه، ولما تحقق ذلك بالعلامة، أمره طالوتُ بمبارزة جالوت، فبارزه، وقتل داودُ جالوت، وكان عمر داود آنذاك ثلاثين سنة.

ثم بعد ذلك مات شمويل، فدفنه بنو إسرائيل في الليل، وناحوا عليه، وكان عمره اثنتين وخمسين سنة.

ثم إن طالوت قصد الفلسطينيين للغزاة، وقاتلهم حتى قُتل هو وأولاده في الغزاة، فيكون موته في أواخر سنة خمس وتسعين وأربع مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_.

ثم ملك بعده ولده أشر يوشت ثلاث سنين.

\* \* \*

ثم ملك عليهم:

## الله السلام الله

هو داود بن بيشا بن عوفيذ بن بوعز بن سلمون نحشون بن عميناذاب ابن رم بن حَصْرون بن بارص بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ.

وكان مقام داود بحبرون، فلما استوثق له الملك، ودخلت جميع الأسباط تحت طاعته، وذلك في سنة ثمان وثلاثين من عمره، انتقل إلى

القدس، ثم فتح في الشام فتوحات كثيرة، ثم أرض فلسطين، وحلب، وبلاد الأرمن، وغير ذلك، ولما صار لداود ثمان وخمسون سنة \_ وهي السنة الثانية والعشرون من ملكه \_، كانت قصته مع أُوريا وزوجته، وهي مشهورة، وملك داود أربعين سنة، وكان لقمانُ الحكيمُ على عهد داود \_ عليه السلام \_.

ولما صار له سبعون سنة، توفي، فتكون وفاته في أواخر سنة خمس وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى ـ عليه السلام ـ.

وأوصى قبل موته بالملك إلى سليمان ولده، وأوصى بعمارة بيت المقدس، وعين لذلك عدة بيوت أموال تحتوي على جمل كثيرة من الذهب.

\* \* \*

فلما مات داود، ملك:

## السلام الله السلام الله

وعمره اثنتا عشرة سنة ، آتاه الله من الملك والحكمة ما لم يؤته لأحد سواه \_ على ما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز \_ ، وفي السنة الرابعة من ملكه في شهر أيار ، وهي سنة تسع وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_ ، ابتدأ سليمان \_ عليه السلام \_ في عمارة بيت المقدس حسب ما تقدمت به وصية أبيه إليه ، وأقام سليمان في عمارة بيت

المقدس سبع سنين، وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه، فيكون الفراغ من عمارة بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمس مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_.

وكان ارتفاع البيت الذي عمره سليمان ثلاثين ذراعاً، [وطوله ستين ذراعاً]، في عرض عشرين ذراعاً، وعمل خارج البيت سوراً محيطاً به امتداده خمس مئة ذراع.

"ولما بنى سليمانُ بيتَ المقدس، سأل الله ثلاثاً: سأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكماً يوافق حكمَه، وسأله أنه لا يأتي أحدٌ هذا البيت لا يريد إلا الصلاة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه "(۱)، ولهذا كان عبدالله بن عمر يأتي بيت المقدس، فيدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج ولا يشرب فيه، كأنه يطلب دعوة سليمان.

ولما فرغ سليمان من بنائه، شرع في بناء دار مملكته بالقدس، واجتهد في عمارتها وتشييدها، وفرغها في مدة ثلاث عشرة سنة، وانتهت عمارتها في السنة الرابعة والعشرين من ملكه.

وفي السنة الخامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمن ومن معها، وأطاعه جميع ملوك الأرض، وحملوا إليه نفائس أموالهم، واستمر سليمان على ذلك حتى مات وعمره اثنتان وخمسون سنة، فكانت

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٨)، عن عبدالله بـن عمـرو بن العاص على العاص الله العاص ال

مدة ملكه أربعين سنة، فتكون وفاة سليمان \_ عليه السلام \_ في أواخر سنة خمس وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_، ثم ملك بعده جماعة من أولاده.

ثم تولى:

## المجالية المنطقة المنطقة المنطقة

وكان ابتداء ولايته في سنة تسع وسبعين وتسع مئة لوفاة موسى عليه السلام -، وفتح بلاداً، وملكها، ثم جهز الجيوش مع وزيره، واسمه نبُوزَرَاذُون - بفتح النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الزاي والراء المهملة وسكون الألف وضم الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره نون - جهزه إلى حصار صدقيا بالقدس، فسار الوزير المذكور بالجيوش، وحاصر صدقيا صاحب القدس مدة سنتين ونصف، أولها عاشر تموز من السنة التاسعة لملك صدقيا، وأخذ بعد حصاره المدة المذكورة القدس بالسيف، وأخذ صدقيا أسيراً، وأخذ معه جملة كثيرة من بني إسرائيل، وأحرق القدس، وهدم البيت الذي بناه سليمان، وأحرقه، وأباد بني إسرائيل قتلاً وتشريداً، فكانت مدة ملك صدقيا نحو إحدى عشرة سنة، وهو آخر ملوك بني إسرائيل.

وأما من تولى بعده من بني إسرائيل بعد إعادة عمارة بيت المقدس،

فإنما كان له الرياسة ببيت المقدس فقط، فيكون انقضاء ملوك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر ـ تقريباً ـ، وهي السنة التاسعة والتسعون بعد التسع مئة لوفاة موسى ـ عليه السلام \_، وهي سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة مضت من عمارة . بيت المقدس، وهي مدة لبثه على العمارة .

واستمر بيت المقدس خراباً سبعين سنة، ثم عمره بعض ملوك الفرس، واسمه عند اليهود كُورش.

ولما عادت عمارته، تراجع إليه بنو إسرائيل من العراق وغيره، فكانت عمارته في أول سنة تسعين لابتداء ولاية بختنصر، ولما تراجع بنو إسرائيل إلى القدس، كان من جملتهم عُزير، وكان بالعراق، وقدم معه من بني إسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم، وترتب مع عزير في القدس مئة وعشرون شيخاً من علماء بني إسرائيل، وكانت التوراة قد عدمت منهم إذ ذاك، فمَثلها الله في صدر عزير عليه السلام م، ووضعها لبني إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامها، فأحبوه حباً شديداً، وأصلح العزير أمرهم، وأقام بينهم على ذلك، ولبث مع بني إسرائيل في القدس يدبر أمرهم حتى توفي بعد مضي أربعين سنة لعمارة بيت المقدس، فتكون وفاته سنة ثلاثين ومئة لابتداء ولاية بختنصر.

واسم العزير بالعبراني عزرا، وهو من ذرية هارون بن عمران، ولما تراجع بنو إسرائيل إلى القدس بعد عمارته، صار لهم حكام منهم، وكانوا تحت حكم ملوك الفرس، واستمروا على ذلك حتى ظهر الإسكندر في

سنة خمس وثلاثين وأربع مئة لولاية بختنصر، وغلب اليونان على الفرس، ودخل حينئذ بنو إسرائيل تحت حكم اليونان، وأقام اليونان من بني إسرائيل ولاة عليهم، وكان يقال للمتولي عليهم: هرودوس، واستمر بنو إسرائيل على ذلك حتى خرب بيت المقدس الخراب الثاني، وتشتت منه بنو إسرائيل.

### \* \* \*

## 

ومَتَّى أُمُّ يونس، ولم يشتهر نبي بأمه غير عيسى، ويونس ـ عليهما السلام ـ، وكانت بعثته بعد مُوثَم بن غبرياهو أحدِ ملوك بني إسرائيل.

وبعث الله يونسَ إلى أهل نينوى، وهي قبالة الموصل، بينهما دجلة، وكانوا يعبدون الأصنام، فنهاهم، وأوعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا، وضمن ذلك عن ربه على فلما أظلهم العذاب، آمنوا، فكشفه الله عنهم، وجاء يونس لذلك اليوم، فلم ير العذابَ حلَّ، ولا علمَ بإيمانهم، فذهب مغاضباً، ودخل في سفينة من سفن دجلة، فوقفت السفينة ولم تتحرك، فقال ريِّسها: فيكم من له ذنب، وتساهموا على من يلقونه في البحر، فوقعت المساهمة على يونس، فرموه، فالتقمه الحوت، وسار به إلى الأُبُلَة (۱)، وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأيكة».

وكانت وفاة يونس في سنة خمس عشرة وثماني مئة لوفاة موسى \_ عليه السلام \_(١).

\* \* \*

## الملام الماء عليه السلام الم

كان أرمياء يأمر بني إسرائيل بالتوبة، ويتهددهم ببختنصر، وهم لا يلتفتون إليه، فلما رأى أنهم لا يرجعون عما هم فيه، فارقهم، واختفى حتى غزاهم بختنصر، وخرَّب القدس.

ثم إن الله تعالى أوحى إلى أرمياء: أني عامر بيت المقدس، فاخرج اليها، فخرج أرمياء، وقَدِمَ إلى القدس وهي خراب، فقال في نفسه: سبحان الله! أمرني الله أن أنزل هذه البلدة، وأخبرني أنه عامرها، فمتى يعمرها؟ ومتى يحييها الله تعالى بعد موتها؟ ثم وضع رأسه فنام، ومعه حمارُه وسلّة فيها طعام، وكان من قصته ما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز في قوله: ﴿ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُعْمَى عَدْهِ الله بَعْدَم وَتُها كَالُ لَهِ مُنْ الله بُعْدَم وَتِها أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَى يُعْمِى عَدْهِ الله بُعْدَم وَتِها قَالَ لَيْ أَمْ الله مُائَة عَامِ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَهِ ثُمْ يَعْمُ لَه الله عَلَى عُرُوسُكُ وَشَرَابِكَ لَمْ يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَي ثَبْتَ مِأْتَة عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَوْمً وَلَا كَلُه وَلَيْكُ وَلَيْكُ لَمْ الله عَلْ عُلْكُ وَشَرَابِكَ لَمْ الله وَمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَي ثَبْتَ مِأْتُهُ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ لَهُ عَلَى عُرَافِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ الله المُعْمَى يَوْمٍ قَالَ بَل لَي قَالَ بَل لَي قَالَ الله عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ الله المُعْمَى يَوْمٍ قَالَ بَل لَه الله الله العَرْبَاكِ مُعْمَالِكُ وَسُولُكُ وَسُرَابِكَ لَمْ الله المُعَامِكَ وَسُرَابِكَ لَمْ الله المُعْمَى يَوْمُ قَالَ عَلَى الله المُعْمَالِكُ وَسُرَابِكَ لَمْ الله المُعْمَالِكُ وَسُرَابِكَ لَمْ الله المُعْمَلِكُ وَسُولُوكُ وَالله عَلْمُ الله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَلِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِ الله المُعْمَالِة الله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ وَالله المُعْمَالِكُ والله المُعْمَالِكُ والله المُعْمَالِكُ والمُولِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمِلُكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمِلُكُ والمُعْمُولُكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمِلِكُ والمُعْمِلُكُ والمُعْمَالِكُ والمُعْمِلِكُ والمُعْمِلُكُ والمُعْمَالِكُ وال

<sup>(</sup>۱) الذي في «المختصر» ذكر وفاة يوثم، وليس ذكر وفاة يونس ـ عليه السلام ـ، وقال: إن الله بعث يونس في تلك المدة. انظر: «المختصر» لأبي الفداء الحموي (۱/ ٣٢).

يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَنْ مَنْ فَلُ اللَّهَ عَلَىٰ كَاللَّهُ عَلَىٰ كُرِ اللَّهَ عَلَىٰ كُرِ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرِ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُرُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ

وقد قيل: إن صاحب هذه القصة هو العزير، والأصح أنه أرمياء.

\* \* \*

ولما مات الإسكندر، ملك بعده بطليموس بن لاغوس عشرين سنة، ثم ملك بعده بطليموس محب أخيه، وهو الذي نقلت لـه التوراة وغيرها من كتب الأنبياء من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، فيكون نقل التوراة بعد عشرين سنة لموت الإسكندر، فنسخة التوراة المنقولة لبطليموس حينئذ أصح نسخ التوراة وأثبتها، وقد تقدمت الإشارة لذلك، والله أعلم.

\* \* \*

# السلام الله الماء السلام المحلى عليهما السلام

وزكريا من ولد سليمان بن داود، وكان نبياً، ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، وكان نجاراً، وهو الذي كَفَلَ مريم أمَّ عيسى، وكانت مريم بنتُ عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود، وكانت أم مريم اسمها حَنَّة، وكان زكريا متزوجاً أخت حنة ، واسمها إيشاع، فكانت زوجُ زكريا خالة مريم، ولذلك كفل زكريا مريم.

فلما كبرت مريم، بنى لها زكريا غرفة في المسجد، وانقطعت فيها للعبادة، وكان لا يدخل عليها غيرُ زكريا فقط، وأرسل الله تعالى جبريل، فبشر زكريا بيحيى مصدقاً بكلمة من الله تعالى ـ يعني: عيسى بن مريم -، ثم أرسل الله جبريل، ونفخ في جيب مريم، فحملت بعيسى، وكانت قد حملت خالتها إيشاع بيحيى، فولد يحيى قبل المسيح بستة أشهر، ثم ولدت مريم عيسى، فلما علمت اليهود أن مريم ولدت من غير بعل، اتهموا زكريا بها، وطلبوه، فهرب، واختفى في شجرة عظيمة، فقطعوا الشجرة، وقطعوا زكريا معها، وكان عمره حينئذ نحو مئة سنة.

وكان قتْلُه بعد ولادة المسيح، وكانت ولادة المسيح لمضي ثلاث مئة وثلاث سنين للإسكندر، فيكون مقتل زكريا بعد ذلك بقليل.

وأما يحيى ابنه، فإنه نبئ وهو صغير، ودعا الناسَ إلى العبادة عبادة الله، ولَبِس يحيى الشعر، واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه، وكان عيسى بن مريم قد حرَّم نكاحَ بنتِ الأخ، وكان لهرودوس وهو الحاكم على بني إسرائيل بنتُ أخ، وأراد أن يتزوجها كما هو جائز في دين اليهود، فنهاه يحيى عن ذلك، فطلبت أم البنت من هرودوس أن يقتل يحيى، فلم يجبها إلى ذلك، فعاودته، وسألته البنت أيضاً وألحَّت عليه، فأجابها إلى ذلك، وأمر بيحيى فذبح، وكان قتل يحيى قبل رفع المسيح بمدة يسيرة؛ لأن عيسى عليه السلام إنما ابتدأ بالدعوة لما صار له ثلاثون سنة.

ولما أمره الله أن يدعو الناس إلى دين النصارى، غمسه يحيى في

نهر الأردن، ولعيسى نحو ثلاثين سنة، وخرج من نهر الأردن، وابتدأ بالدعوة، وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين، والنصارى تسمي يحيى عليه السلام: يوحنا المَعْمَدان؛ لكونه عمَّد المسيح كما ذكر...

#### \* \* \*

## ۲۰ 🎇 ۲۰ ـ ذكر عيسى بن مريم عليه السلام

وأما مريم: فاسم أمها حَنَّة زوجُ عمران، وكانت حنة لا تلد، واشتهت الولد، فدعت بذلك، ونذرت إن رزقها الله ولداً، جعلته من سَدَنة بيت المقدس، فحملت حنة، وهلك زوجها عمران وهي حامل، فولدت بنتاً، وسمتها: مريم، ومعناه: العابدة، ثم حملتها، وأتت بها إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار، وقالت: دونكم هذه المنذورة، فتنافسوا فيها؛ لأنها بنتُ عمران، وكان من أئمتهم، فقال زكريا: أنا أحقُّ بها؛ إن خالتها زوجتي، فأخذها، وضمها إلى إيشاع خالتها، فلما كبرت، أفرد لها غرفة - كما تقدم -، وولدت عيسى - عليه السلام - ببيت لحم، وهي قرية قريبة من القدس سنة أربع وثلاث مئة لغلبة الإسكندر.

ولما جاءت مريم بعيسى تحمله، قال لها قومها: ﴿لَقَدْ جِمْتِ شَيْئَا ﴿ لَقَدْ جِمْتِ شَيْئَا ﴿ لَوَيَا ﴾ [مريم: ٢٧]، وأخذوا الحجارة ليرجموها، فتكلم عيسى وهو في المهد مُعَلَقاً في منكبها، فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَـٰنِي الْكِنْبَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣٠-٣]، فلما سمعوا كلام ابنها، تركوها.

ثم إن مريم أخذت عيسى، وسارت به إلى مصر، ثم عاد عيسى وأمه إلى الشام، ونزلا الناصرة، وبها سميت النصارى، وأقام بها عيسى حتى بلغ ثلاثين سنة، فأوحى الله تعالى إليه، وأرسله إلى الناس، وصار إلى الأردن، وهو نهر الغور المسمى بالشريعة، فاعتمد، وابتدأ بالدعوة، وكان يحيى بن زكريا هو الذي عمّد، وكان ذلك لستة أيام خلت من كانون الثاني لمضي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة للإسكندر.

وأظهر عيسى المعجزات، فأحيا ميتاً، وجعل من الطين طائراً - قيل: هو الخفاش -، وأبرأ الأكْمَه والأبرص، وكان يمشي على الماء، وأنزل الله عليه المائدة، وأوحى الله إليه الإنجيل.

وكان الحواريون الذين اتبعوه اثني عشر رجلاً، وهم: شمعون الصفا، وشمعون العتاني (١)، ويعقوب بن ربدي (٢)، ويعقوب بن خلفي وقولوس (٣)، ومارقوس، وأندرواس، وتمريلا، ويوحنا، ولوقا، وتوما، ومتى.

وهؤلاء الذين سألوه نزول المائدة، فسأل عيسى ربه، فأنزل عليه سفرة حمراء مغطاة بمنديل، فيها سمكة مشوية، وحولها البقول ما عدا الكُرَّاث، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، ومعها خمسة أرغفة على

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القناني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيدي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وقوليس».

بعضها زيتون، وعلى باقيها رمان وتمر، فأكل منها خلق كثير ولم تنقص، ولم يأكل منها ذو عاهة إلا برِئ، وكانت تنزل يوماً، وتغيب يوماً، أربعين ليلة.

وكانت اليهود قد جاءت في طلبه، فحضر بعض الحواريين إلى هرودُوس الحاكم على اليهود، وإلى جماعة من اليهود وقال: ما تجعلون لي إذا دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهما، فأخذها، ودلهم عليه، فرفع الله المسيح إليه، وألقى شِبْهه على الذي دلَّهُم عليه.

وقد اختلف العلماء في موته قبل رفعه: قيل: رفع، ولم يمت. وقيل: بل توفاه الله ثلاث ساعات.

وقيل: سبع ساعات، ثم أحياه الله.

وتأول قائل هذه المقالة قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ } [آل عمران: ٥٥].

ولما أمسك اليهود الشخص المشبه به، ربطوه، وجعلوا يقودونه بحبل، ويقولون له: إن كنت تحيي الموتى، أفلا تخلص نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون في وجهه، ويلقون عليه الشوك، وصلبوه على الخشب، فمكث عليه ست ساعات، ثم استوهبه يوسف النجار من الحاكم الذي كان على اليهود، وكان اسمه فيلاطوس، ولقبه هرودوس، ودفنه في قبر كان يوسف المذكور أعده لنفسه.

وأنزل الله المسيحَ من السماء إلى أمه مريم، وهي تبكي عليه، فقال

لها: إن الله رفعني إليه، ولم يصبني إلا الخير، وأمرها، فجمعت له الحواريين، فبعثهم في الأرض رسلاً عن الله، وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به، ثم رفعه الله إليه، وتفرق الحواريون حيث أمرهم.

وكان رفعُ المسيح لمضيِّ ثلاث مئة وست وثلاثين سنة من غلبة الإسكندر على دارا، وكان بين رفع المسيح ومولد النبي على خمسُ مئة وخمس وأربعون سنة تقريباً.

وعاش المسيح إلى أن رُفعَ ثلاثاً وثلاثين سنة، ونزل عليه جبريل عليه السلام ـ عشر مرات.

وأما أُمَّة عيسى، فهم النصاري.

وأما مريم أم عيسى، فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة؛ لأنها حملت بالمسيح لما صار لها ثلاث عشرة سنة، وعاشت معه مجتمعة ثلاثًا وثلاثين سنة وكسراً، وبقيت بعد رفعه ست سنين.

#### \* \* \*

## ۲۱ 🛴 دكر خراب بيت المقدس

الخراب الثاني، وهلاك اليهود، وزوال دولتهم زوالاً لا رجوع بعده.

قد تقدم ذكر عمارة سليمان بيت المقدس، وفراغه منه، وذكر غزو بختنصر القدس حتى خرَّبه، وشتت بني إسرائيل في البلاد، وأنه استمر خراباً سبعين سنة، ثم عُمِّر، فيكون ابتداء عمارته الثانية لمضي ألف وسبع

وستين، أعني: في ثمان وستين بعد الألف لوفاة موسى، ولمضي تسع وثمانين سنة من ابتداء ملك بختنصر، فتكون عمارته في سنة تسعين من مُلك المذكور.

ثم تراجع إليه بنو إسرائيل، وصاروا تحت حكم الفرس، ثم صاروا تحت حكم اليونان \_ كما تقدم بعد ذكر بختنصر \_، واستمر بنو إسرائيل كذلك حتى قتلوا زكريا بعد ولادة المسيح \_ كما تقدم ذكره \_، ثم لما ظهر المسيح، ودعا الناس بما أمره الله به، أراد هرودوس قتله، وكان اسم هرودوس: فيلاطوس، فرفع الله عيسى إليه، وكان منه ما تقدم.

ثم تولى جماعة من الملوك واحداً بعد واحد إلى أن ملك طيطوس، وفي السنة الأولى من ملكه قصد بيت المقدس، وأوقع باليهود، وقتلهم وأسرهم عن آخرهم، إلا من اختفى، وخرب بيت المقدس، وأحرق الهيكل، وأحرق كتبهم، وخلا القدس من بني إسرائيل، كأنْ لم تَغْنَ بالأمس، ولم تعد لهم بعد ذلك رياسة ولا حكم، وكان ذلك بعد رفع عيسى المسيح بنحو أربعين سنة، وثلاث مئة وست وسبعين سنة مضت من غلبة الإسكندر، ولثماني مئة وإحدى عشرة سنة مضت لابتداء ملك بختنصر، فيكون لبثُ بيت المقدس على عمارته الأولى إلى حين خربه بختنصر أربع مئة وثلاثاً وخمسين سنة، ثم لبث على التخريب سبعين سنة، ثم عُمِّر، ولبث على عمارته الثانية إلى حين خربه طيطوس التخريب الثاني سبع مئة وإحدى وعشرين سنة، ثم بعد أن خربه طيطوس التخريب الثاني سبع مئة وإحدى وعشرين سنة، ثم بعد أن خربه طيطوس التخريب الثاني، تراجع إلى العمارة قليلاً قليلاً، وترمَّمَ شعثه، واستمر عامراً،

وهي عمارته الثالثة حتى سارت هيلانة أم قسطنطين إلى القدس في طلب خشبة المسيح التي زعم النصارى أن عيسى صلب عليها، ولما وصلت إلى القدس، بَنَتْ [كنيسة] قمامة على القبر الذي تزعُم النصارى أن عيسى دُفن به، وخربت هيكل بيت المقدس إلى الأرض، فأمرت أن يلقى في موضعه قمامات البلد وزبالاته، فصار موضع الصخرة مزبلة، وبقي الحال على ذلك حتى قدم عمر بن الخطاب فيه، وفتح القدس في سنة خمس عشرة من الهجرة الشريفة، فدلَّه بعضهم على موضع الهيكل، فنظفه عمر من الزبايل، وبنى به مسجداً، وبقي ذلك المسجد إلى أن تولى الوليد بن عبد الملك الأموي، فهدم ذلك المسجد، وبنى على الأساس القديم المسجد الأقصى، وقبة الصخرة وبنى هناك قباباً أيضاً يسمى بعضها: قبة الميزان، وبعضها: قبة المعراج، وبعضها: قبة السلسلة، والأمر على ذلك إلى يومنا هذا.

وخلاصة ما ذكر: أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داود، وبقي عامراً حتى خربه بختنصر، وهو التخريب الأول، ثم عمره كورش، وهي عمارته الثانية، وبقي حتى خربه طيطوس التخريب الثاني، ثم تراجع إلى العمارة قليلاً قليلاً حتى خربته هيلانة أم قسطنطين التخريب الثالث، ثم عمره عمر بن الخطاب رهي عمارته الرابعة، ثم خرب ذلك، وعمره الوليد بن عبد الملك، وهي عمارته الخامسة، وهو على ذلك إلى يومنا هذا.

# 👭 ۲۲ ـ ذكر أُمَّة اليهود 🔭

ويعقوب هو إسرائيل، وكان لإسرائيل المذكور اثنا عشر ابناً تقدم ذكرُهم عند ذكر إسحاق عليه السلام ، وهم: روبيل، ثم شمعون، ثم لاوي، ثم يهوذا، ثم يساخر، ثم زبولون، ثم يوسف، ثم بنيامين، ثم دان، ثم نفتالي، ثم كاذ، ثم أشر، وهؤلاء الاثنا عشر كانوا أسباط بني إسرائيل، وجميع بني إسرائيل أولاد الاثني عشر المذكورين.

وأُمة اليهود أعمُّ من بني اسرائيل؛ لأن كثيراً من أجناس الفرس والعرب والروم وغيرهم صاروا يهوداً، ولم يكونوا من بني إسرائيل، وإنما بنو إسرائيل هم الأصل في هذه الملة، وغيرهم دخيل فيها، فلذلك لا يقال لكل يهودي: إسرائيلي.

وأما اسم اليهود، فمعناه: هاد الرجل؛ أي: رجع وتاب، وإنما لزمهم هذا الاسم؛ لقول موسى \_ عليه السلام \_: ﴿إِنَّاهُدُنَّا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]؛ أي: رجعنا إليك، وتضرَّعْنا.

وكتابهم التوراة، وقد اشتملت على أسفار، فذكر في السَّفْرِ الأول: مبتدأ الخلق، ثم ذكر الأحكام والحدود والأحوال والقصص، والمواعظ والأذكار في سفر سفر.

وأنزل على موسى \_ عليه السلام \_ الألواح أيضاً، وهي ستة،

مختصر ما في التوراة.

وافترقت اليهود فرقاً كثيرة:

فالربانية منهم كالمعتزلة فينا، والقراؤون كالمجبرة والمشبهة فينا.

ومن فرق اليهود: العانانية نُسبوا إلى رجل منهم يقال له: عانان بن داود، فمن مذهب العانانية المذكورين: أنهم يصدقون المسيح في مواعظه وإشاراته، ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتة، بل قرَّرَها، ودعا الناس إليها، وهو من أنبياء بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة، إلا أنهم لا يقولون بنبوته.

ومنهم من يدعي أن عيسى لم يدَّعِ أنه نبي مرسل، ولا أنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى ـ عليه السلام ـ، بل هـ و من أولياء الله المخلصين، وأن الإنجيل ليس كتاباً منزلاً عليه وحياً من الله تعالى، بل هو جميع أحواله، جمعه أربعة من أصحابه، واليهود ظلموه أولاً حيث كذبوه، ولم يعرفوا بعد دعوته، وقتلوه آخراً، ولم يعلموا محله ومغزاه.

وقد ورد في التوراة ذكر المسيحا في مواضع كثيرة، وهو المسيح. وأما السامرة، فمنهم فرقة يقال لها: الدستانية، وتسمى \_ أيضاً \_: الغانية.

ومنهم فرقة يقال لها: كوشانية، ولهم أعياد واعتقادات لا حاجة إلى ذكرها.

# 🚜 ۲۳ ـ ذكر أُمَّة النصارى 🖟

وهم أُمة المسيح.

واتفقت النصارى على أن المسيح قتله اليهود وصلبوه، ويقولون: إن المسيح بعد أن قُتل وصلب، ومات، عاش، فرأى شخصه شمعونُ الصفا، وكلَّمَه، وأوصى إليه، ثم فارق الدنيا، وصعد إلى السماء.

وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبارهم ثلاث فرق: الملكانية، والنسطورية، واليعقوبية.

وأما الملكانية: فهم أصحاب مَلْكا الـذي ظهر في بلاد الروم، واستولى عليها، فصار غالب الروم ملكانية.

وأما النسطورية: فهم أصحاب نسطورس، وهم عند النصارى كالمعتزلة عندنا.

وأما اليعقوبية: وهم أصحاب يعقوب البردعاني، وكان راهباً بالقسطنطينية.

ولهم أعياد واعتقادات فاسدة \_ لعنة الله عليهم أجمعين \_.

فمن الأمم التي دخلت في دين النصارى: أمة الروم.

- \* ومنها: الأرمن، وكانت بلادهم أرمينية، وقاعدة مملكتها خلاط.
  - \* ومنها: الكرج: وبلادهم مجاورة لبلاد خلاط.
  - \* ومنها: الجركس: والغالب عليهم دين النصاري.

\* ومنها: الفرنج: وهم أمم كثيرة، وأصل قاعدة بلادهم فرنجة، وهي مجاورة لجزيرة الأندلس من شمالها، ويقال لملكهم: فرنسيس، وهو الذي قصد ديار مصر، وأخذ دمياط، ثم أسره المسلمون، ومَنُّوا عليه بالإطلاق، وكان ذلك بعد موت الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد في سنة ثمان وأربعين وست مئة للهجرة، وقد غلب الفرنج على معظم جزيرة الأندلس.

\* ومنها: الجلالقة: أشد من الفرنج، وهم أمة يغلب عليهم الجهل والجفاء، ومن زيِّهم: أنهم لا يغسلون ثيابهم، بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى، ويدخل أحدهم دار الآخر بغير استئذان، وهم كالبهائم، ولهم بلاد كثيرة في شمال الأندلس.

وأمم كثيرة مختلفة لا حاجة إلى ذكرهم في هذا المحل.

# ٢٤ ﴿ ذكر أمم الهند ﴿

وهم فرق كثيرة:

ومن فرقهم: الباسوية، زعموا أن لهم رسولاً مَلَكاً روحانياً، نزل بصورة البشر، فأمرهم بتعظيم النار، والتقرب إليها بالطيب والذبائح.

ومنهم: اليهودية، ومن مذهبهم: أن لايعافوا شيئاً؛ لأن الأشياء جميعها صنعُ الخالق، ويحرمون الذبائح، والنكاح.

ومنهم: عبدة الشمس.

ومنهم: عبدة القمر.

ومنهم: عبدة الأصنام، وهو معظمهم.

ومنهم: عباد الماء ويقال لهم: الجلهلينية، ويزعمون أن الماء ملك، وهو أصل كل شيء، فإذا أراد الرجل عبادة الماء، تجرد، وستر عورته، ثم دخل الماء حتى يصل إلى وسطه، فيقيم فيه ساعتين وأكثر، ويأخذ ما أمكنه من الرياحين، فيقطعها صغاراً، ويلقيها في الماء، وهو يسبح ويقرأ، وإذا أراد الانصراف، حرك الماء بيده، ثم أخذ منه، فنقط على رأسه ووجهه، ثم يسجد وينصرف.

ومنهم: عباد النار.

ومنهم: البراهمة: أصحاب الفكرة؛ وهم أهل العلم بالفلك والنجوم، وإنما<sup>(۱)</sup> سُمُّوا أصحاب الفكرة؛ لأنهم يعظمون أمر الفكر، ويقولون: هو المتوسط بين المحسوس والمعقول، والبراهمة لا يقولون بالنبوات، وينفونها بالكُلِّة.

ولا يرون إرسال الريح من بطونهم قبيحاً، والسعال عندهم أقبحُ من الضراط، والجشاء أقبح من الفساء، والزنا في دينهم مباح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مهما».

# السِّنْد السِّنْد الحَمْ السِّنْد الحَمْ

وهم غربي الهند، وبلاد السند قسمان:

قسم إلى جانب البحر، والمسلمون غالبون على هذا القسم.

والقسم الثاني في البر إلى جانب الجبل، وهي في أيدي الكفار، وأهلها يعبدون الأوثان.

#### \* \* \*

# ٢٦ ۗ ذكر أُمم السودان الله

وهم من ولد حام، وأديانهم مختلفة، فمنهم مجوس، ومنهم من يعبد الحيات، ومنهم أصحاب أوثان.

فمن أعظم الأمم: الحُبش، وبلادهم تقابل الحجاز، وبينهم البحر، وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام.

وخصيانُ الحبشة أفخرُ الخصيان.

ويجاور الحبشة من الجنوب: الزيلع، والغالب عليهم دين الإسلام.

ومن أمم السودان: النوبة، وهم يجاورون الحبشة من جهة الشمال والغرب، وهم جنوب حدود مصر، ويقال: إن لقمان الحكيم الذي كان مع داود النبي ـ عليه السلام ـ من النوبة، ومنهم ذو النون المصري، وبلال بن حمامة.

ومن أممهم: البجا، وهم شديدو السواد، عراة، ويعبدون الأوثان،

وفي بلادهم الذهب، وهم أهل أمن وحسن مرافقة للتجار، وهم فوق الحبشة إلى جهة الجنوب على النيل.

ومن أممهم: الدمادم، وبلادهم على النيل، وهم تتر السودان، ولهم أوثان وأوضاع مختلة، وفي بلادهم الزرافات، وفي أرض الدمادم يفترق النيل إلى جهة مصر، وإلى الزنج.

ومن أممهم: الزنج وهم أشد السودان سواداً، ويحاربون راكبين البقر، ويعبدون الأوثان، والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسم.

ومن أممهم: التكرور: وهم على غربي النيل، وببلادهم يكون الذهب، وهم كفار مهملون، ومنهم مسلمون.

وأم عانة، وهي من أعظم مدن السودان، يسافر إليها التجار، ولا يجلبون منها إلا الذهب العين.

#### \* \* \*

# الصين الحج ٢٧ ـ ذكر أمم الصين

وهي بلاد طويلة عريضة، وهم أحسن الناس سياسة، وأكثرهم عدلاً، وهم أهل مذاهب مختلفة، فمنهم مجوس وأهل أوثان، وهم أحذق خلق الله بنقش أو تصوير؛ بحيث يعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز

عنه أهل الأرض، وأخبارهم منقطعة عنا.

\* \* \*

## 🚜 ۲۸ ـ ذكر بني كنعان 🖟

هم أهل الشام، وإنما سمي الشام شاماً؛ لسكنى سام بن نوح به، وسام اسمه بالعبرانية: شام بشين معجمة \_، وقيل: تشامت به بنو كنعان، فسمي شاماً.

\* \* \*

## ۲۹ 🎇 ۲۹ ـ ذكر البربر

قبائل البربر كثيرة جداً.

فمنهم: كتامة: وبلادهم الجبال من المغرب الأوسط، وكتامة [هم] الذين أقاموا دولة الفاطميين.

ومنهم: صنهاجة: ومن صنهاجة ملوك إفريقية.

ومنهم: زناتة: ولهم الفروسية والشجاعة.

ومنهم: المصامدة، وسكناهم في جبل درن، وهم الذين قاموا بنصرة المهدي(١).

<sup>(</sup>١) هو المهدي بن تومرت.

ومنهم: برغواطة، ومنازلهم في تامسنا، وجهات سَلاَ على البحر المحيط.

والبربر مثل العرب في سكنى الصحارى، ولهم لسان غير العربي، ولغاتهم ترجع إلى أصول واحدة، وتختلف في فروعها، حتى لا يفهم بعضُهم من بعض إلا بتَرْجُمان.

#### \* \* \*

### ٣٠ العمالقة الله

وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام، ولما تبلبلت الألسن، نزلت العمالقة صنعاء من اليمن، ثم تحولوا إلى الحرم، وأهلكوا من قاتلهم من الأمم، وكان من العمالقة جماعة بالشام، وهم الذين قاتلهم موسى عليه السلام -، ثم يوشع بعده، فأفناهم، وكان منهم فراعنة مصر، وكان منهم مَنْ ملكَ يثرب، وخيبر، وتلك النواحى.

#### \* \* \*

# الم العرب وأحوالهم قبل الإسلام الحجه العرب وأحوالهم قبل الإسلام

العرب الجاهلية أصناف:

فصنف أنكروا الخالق والبعث، وقالوا: بالطبع المحيي، والدهر المفني.

وصنف اعترفوا بالخالق، وأنكروا البعث.

وصنف عبدوا الأصنام، وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل، فمنهم: وَدُّ، وسُواعٌ، ويَغوثُ، ويَعوقُ، ونَسْرٌ، واللاتُ، والعُزَّى، ومناة، وكان هُبَلُ أعظمَهم على ظهر الكعبة، وكان إسافٌ ونائلةُ على الصفا والمروة.

وكان منهم من يميل إلى اليهودية.

ومنهم من يميل إلى النصرانية.

وإلى الصابئة.

ومنهم من يعبد الملائكة.

ومنهم من يعبد الجن.

وكانت علومُهم علوم الأنساب، والتواريخ، وتعبير الرؤيا، وكان لأبي بكر الصديق فيها يد طولى، وكانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة الإسلام بها، منها: عدم نكاح الأمهات والبنات، والجمع بين الأختين، ويعيبون المتزوج بامرأة أبيه، ويسمونه: الضَّيزَن، وكانوا يحجون البيت، ويعتمرون ويطوفون ويسعون، ويقفون المواقف كلها، ويرمون الجمار، وكانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام شهراً، ويغتسلون من الجنابة، ويداومون على المضمضة والاستنشاق، وفرق الرأس، والسواك، والاستنجاء، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، ويقطعون يد السارق اليمنى.

# 👭 ۳۲ ـ ذكر بني حِمْيَرِ بن سبأ 💸

فمنهم: التبابعة ملوك اليمن.

ومنهم: قضاعة بن مالك، وكان مالكاً لبلاد الشحر، وقبره في جبل الشحر.

ومن قضاعة: كلب، وهم بنو كلب بن وبرة، وكان بنو كلب في الجاهلية ينزلون دُومة الجندل، وتبوك، وأطراف الشام، ومن مشاهير كلب: زهير بن خباب الكلبي، ومنهم زهير بن شريك الكلبي، ومنهم: حارثة الكلبي: وهو أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله على وكان قد أصاب ابنه زيداً سباء في الجاهلية، فصار إلى خديجة زوج النبي على فوهبته للنبي على ثم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند النبي على فخير مسول الله على أبيه وأهله(۱).

ومن قضاعة: بلي.

ومن قضاعة: جهينة، وهي قبيلة عظيمة، ينسب إليها بطون كثيرة، وكانت منازلهم بأطراف الحجاز الشمالي من جهة بحر جدة.

ومن قبائل قضاعة: بنو سليح، وبنو نهد.

ومن مشاهير بني نهد: الصقعب بن عمرو النهدي، وهو أبو خالد ابن الصقعب، وكان ريساً في الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٩٤٦)، عن زيد بن حارثة ﷺ.

ومن بطون حمير: الشُّعبيُّ الفقيه، واسمه عامر.

#### \* \* \*

## 

وصار من بني كهلان المذكور أحياء كثيرة، والمشهور منها سبعة، وهي: الأزد، وطَيّ، ومَذْحِج، وهَمْدَان، وكِندة، ومراد، وأنمار.

فقبائل الأزد منهم: الغساسنة ملوك الشام، وهم بنو عمرو بن مازن ابن الأزد.

#### \* \* \*

## ₩ ٣٤ ـ قصة الفيل

قال ابن الأثير في «الكامل»: إن الحبشة ملكوا اليمن بعد حمير، فلما صار الملك إلى أبرهة منهم، بنى كنيسة عظيمة، وقصد أن يصرف حجَّ العرب إليها، ويُبطل الكعبة الحرام، فجاء شخص من العرب، وأحدث في تلك الكنيسة، فغضب أبرهة لذلك، وسار بجيشه، ومعه الفيل، وقيل: كان معه ثلاثة عشر فيلاً؛ ليهدم الكعبة، فلما وصل إلى الطائف، بعث الأسودَ بنَ مقصود إلى مكة، فساق أموال أهلها، وأحضرها إلى أبرهة، وأرسل أبرهة إلى قريش، وقال لهم: لست أقصد الحرب،

بل جئت لأهدم الكعبة، فقال عبد المطلب: والله! ما نريد حربه، هذا بيت الله، فإن منع عنه، فهو بيته وحرمه، وإن خلى بينه وبينه، فوالله! ما عندنا مِنْ دفع.

ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة إليه، فلما استؤذن لعبد المطلب(۱)، قالوا لأبرهة: هذا من أكابر قريش، فأذن له أبرهة وأكرمه، ونزل عن سريره، وجلس معه، وسأله عن حاجته، فذكر عبد المطلب أباعره التي أُخِذت له، فقال له أبرهة: إني كنت أظن أنك تطلب مني أن لا أخرب الكعبة التي هي دينك، فقال عبد المطلب: أنا ربُّ الأباعر فأطلبها، وللبيت ربُّ يمنعه، فأمر أبرهة بردِّ أباعره عليه، فأخذها عبد المطلب، وانصرف إلى قريش.

ولما قاربَ أبرهـ أُ مكةً، وتهيأ لدخولها، بقي كلما قَبَّـلَ فيلَه مكة - وكان اسم الفيل محموداً ـ ينام، ويرمي بنفسه إلى الأرض، ولم يسر، فإذا قَبَّلوه غيرَ مكة، قام يهرول.

وبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيراً أبابيل أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه، فقذفتهم بها، وهي مثل الحمص والعدس، فلم تصب منهم أحداً إلا هلك، وليس كلهم أصابت، ثم أرسل الله تعالى سيلاً، فألقاهم في البحر، والذي سلم منهم وَلَى هارباً مع أبرهة إلى اليمن يبتدر الطريق، وصاروا يتساقطون بكل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلما استأذن على عبد المطلب».

مَنْهَل، وأصيب أبرهةُ في جسده، وسقطت أعضاؤه، ووصل إلى صنعاء كذلك، ومات.

ولما جرى ذلك، خرجت قريش إلى منازلهم، وغنموا من أموالهم شيئاً كثيراً.

ولما هلك أبرهة، ملك بعده ابنه يكسوم، ثم أخوه مسروق بن أبرهة، ومنه أخذت العجم اليمن، والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

#### \* \* \*

## التاريخ الإسلامي الله

أما التواريخ، فكانت الأمم السالفة تؤرخ بالأحداث العظام، وتَمَلُّكِ الملوك، وأرَّخوا بهبوط آدم، ثم ببعث نوح، ثم بالطوفان، ثم بنار إبراهيم.

وأرخ بنو إسحاق بنار إبراهيم إلى [مبعث] يوسف، ومن [مبعث] يوسف إلى مبعث موسى الى مبعث موسى إلى ملك سليمان بن داود، ثم بما كان من الكوائن، ومنهم من أرخ بوفاة يعقوب ـ عليه السلام -، ثم بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل، ثم بخراب بيت المقدس.

وأما بنو إسماعيل، فأرخوا ببناء الكعبة، ولم يزالوا يؤرخون بذلك حتى تفرقوا، وكان كل من خرج منهم من تهامة يؤرخ بخروجه، ثم أرخوا بعام الفيل، ثم أرخوا بأيام الحروب.

وكانت حمير يؤرخون بملوكهم التبابعة.

وأما اليونانيون والروم، فأرخوا بظهور الإسكندر.

وأما **النبط<sup>(۱)</sup>، فكان**وا يؤرخون بملك بختنصر .

وأما المجوس، فكانوا يؤرخون بقتل دارا، وظهور الإسكندر، ثم بظهور أزدشير، ثم بملك يَزْدجرد.

وولد سيدنا رسول الله على والعربُ تؤرخ بعام الفيل، ولم يزل التاريخ كذلك إلى أن ولي عمر بن الخطاب \_ رضي الله تعالى عنه \_ الخلافة، فقرر الأمر على أن يؤرخوا بهجرة النبي على من مكة إلى المدينة، فجعلوا التاريخ من المحرم أول عام الهجرة (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القبط».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف (١/ ١٨٨).



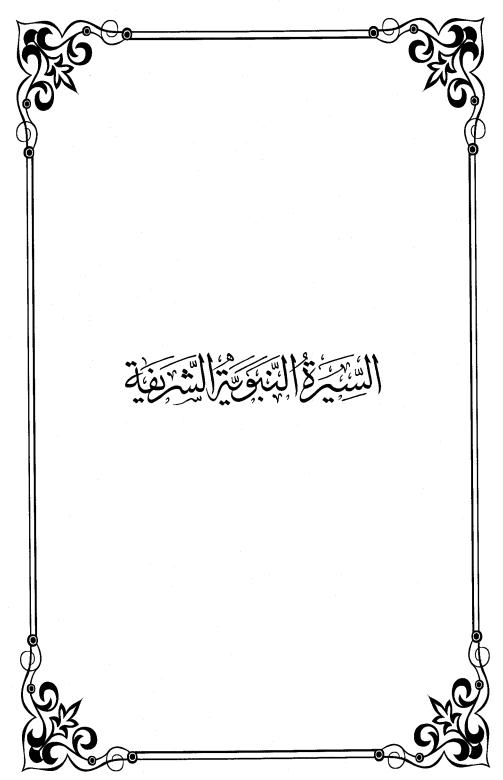





# خي ذكر سيد الأولين والآخرين الحب وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب ربِّ العالمين محمد البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير على

هو أبو القاسم، محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر.

ففهر المذكور هو قريش، فكل من كان من ولده فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده، فليس قرشيًا.

وقيل: سمي قريشاً؛ لشدة شبهه بدابة من دواب البحر يقال لها: القِرْش، تأكل دواب البحر، وتقهرهم.

وقيل: إن قصي بن كلاب لما استولى على البيت، وجمع أشتات بني فهر، سموا قريشاً؛ لأنه قرَّشَ بني فهر؛ أي: جمعهم حول الحرم، فقيل لهم: قريش، فعلى هذا يكون لفظ قريش اسماً لبني فهر، لا لفهر نفسه.

وفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس

ابن مُضر بن نزار بن مَعَدِّ بن عدنان، هذا هو المتفَقُ على صحته من غير خلاف.

وعدنانُ من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام من غير خلاف، ولكن الخلاف في عدة الآباء الذين بين عدنان وإسماعيل عليه السلام من فعد بعضهم بينهما نحو أربعين رجلاً، وعد بعضهم سعة.

والمختار: أن عدنان بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار، بن إسماعيل، بن إبراهيم الخليل عليه السلام - ابن تارح - وهو آزر - بن ناحور بن ساروغ بن رعون بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامخ - ويقال: لامك - ابن متوشلح بن حنوخ - وهو إدريس - بن يرد، بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم - عليه السلام -.

# 

فهي ثلاثة وعشرون اسماً: محمد، أحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملاحم، والشاهد، والبشير، والنذير، والضحوك، والقتال، والمتوكل، والفالح، والأمين، والخاتم، والمصطفى، والرسول، والنبي والأمي، والقثم، قاله ابن الجوزي.

وذكر غيرُه أسماء كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية خشية أن تخرج عن حد الاختصار.

قال علماء السِّيرِ والمؤرخون: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف في حِجْر عمها وهيب بن عبد مناف، فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبدالله، فخطب عليه آمنة بنت وهب، فعقد العقد، وأخذ الميثاق والعهد، ولم يُر مثل ذلك اليوم المشهود، الذي طلعت فيه نجوم السعود، وكملت المسرات وأضاء الوجود، ثم خطب عبد المطلب في مجلسه ذلك هالة بنت وهيب ابنة عم آمنة من أبيها لنفسه، فزوج عياها، فتزوج عبد المطلب وابنه عبدالله في مجلس واحد.

فولدت هالةُ بنتُ وهيب لعبد المطلب: حمزة، والمقوم، وصفية أم الزبير.

ولما دخل عبدالله بآمنة، واجتمع شمله بشملها، ظهر صفاء يقينها، وطلع طالع سعد تمكينها، وحملت بسيد العالم، وأشرف بني آدم، وتلألأت الأنوار النبوية في غُرَّة آمنة التقية.

ثم خرج عبدالله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجارتهم، ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة، وعبدالله بنُ عبد المطلب يومئذ مريض، فتخلف عند أخواله بني عَدِيِّ بن النجَّار، فأقام عندهم مريضاً شهراً، فتوفي ودُفِنَ في دار النَّابغةَ رجلٌ من بني عديِّ بن النجار فأخبر عبدُ المطلب بذلك، فوَجَدَ عليه عبدُ المطلب وإخوته وأخواته وَجُداً شديداً، ورسولُ الله عليه يومئذ ابنُ شهرين، وقيل:

كان حِمْلاً، ولعبدالله يوم توفي خمس وعشرون سنة .

وجميع ما خلَّفه عبدُالله: خمسة جمال، وجارية حبشية اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله ﷺ.

ولد رسول الله على يوم الاثنين (۱) لعشر ليال خلون من ربيع الأول، وقيل: لاثنتي عشرة، وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من المحرم، فبين الفيل وبين مولد رسول الله على خمس وخمسون ليلة (۲)، وهي السنة الثانية (۳) والأربعون من ملك كسرى أنوشروان، وهي سنة إحدى وثمانين وثماني مئة لغلبة الإسكندر على دارا، وهي سنة ألف وثلاث مئة وست عشرة لبختنصر، وهي سنة ستة آلاف ومئة وثلاث وستين من هبوط آدم على حكم التوراة اليونانية المعتمدة على ما تقدم شرحه ...

ولد ﷺ مختوناً مسروراً، ففرح به عبد المطلب، وحظي عنده، وقال: لَيكونَنَّ لابني هذا شأن، فكان له شأن وأيُّ شأن ﷺ.

#### \* \* \*

## النبي ﷺ الله النبي الله الله

أولُ من أرضع رسولَ الله ﷺ ثويبةُ بلبن ابنِ لها يقال لـه: مسروح

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح مسلم» (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المسند» للإمام أحمد (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر» (١/ ١١٠)، وفيه: «السنة الثامنة».

أياماً، قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبلَه حمزة بنَ عبد المطلب، وأرضعت بعدَه أبا سلمة بنَ عبد الأسد المخزومي، فحمزة عمُّ النبي على الله وأبو سلمة أَخُوا رسولِ الله على من الرضاع.

ثم قدمت حليمة إلى مكة، وكانت المراضع يقدمن من البادية إلى مكة يطلبن أن يُرضعن الأطفال، فقدمت عِدَّةٌ منهن، ولم تجد حليمة طفلاً تأخذه غير رسول الله على وكان يتيماً، فلذلك لم يرغبن في أخذه، فأخذته حليمة بنت أبي ذؤيب بن الحارث السعدية، وتسلَّمته من أمه آمنة، ومضت به إلى بلادها، وهي بادية بني سعد، فوجدت من الخير والبركة ما لم تعهده من قبل ذلك، ولما خرجت به حليمة إلى بلادها، قالت آمنة بنت وهب بن عبد مناف:

أُعِيذُهُ بِاللهِ ذِي الجَللِ مِنْ شَرِّ مَا مَرَّ عَلَى الجِبَالِ مَا مَرَّ عَلَى الجِبَالِ حَتَّى أَرَاهُ حَامِلَ الكللِ ويَفْعَلُ العُرْفَ إلى الموالي وَغَيْرِهِمْ مِنْ حِشْوَةِ الرِّجَالِ(۱)

يقال: من حشوة بني فلان \_ بكسر الحاء \_ ؛ أي: من رذالتهم . وبعد سنتين من مولده على: ولد أبو بكر الصديق على .

ثم قدمت به حليمة إلى مكة، وهي أحرصُ الناس على مكثه عندها، فقالت لأمه آمنة: لو تركتِ ابني عندي حتى يغلُظ ؛ فإني أخشى عليه وباء

<sup>(</sup>١) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ١١١).

مكة، ولم تزل بها حتى تركته معها، فأخذته، وعادت به إلى بلاد بني سعد، وبقي هناك.

ولما بلغ رسول الله ﷺ أربع سنين: كان يغدو مع أخيه وأخته في البُهْم قريباً من الحي، فأتاه الملكان هناك، فشقا بطنه، واستخرجا عَلَقَة سوداء، فطرحاها، وغسلا بطنه بماء الثلج في طَسْت من ذهب.

قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» بسند متصل إلى عتبة بن عبد السلمي: إن رجلاً سأل رسول الله: كيف كان أولُ شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعدِ بنِ بكرٍ، فانطلقتُ أنا وابنٌ لها في بُهْم لنا، ولم نأخذْ معنا زاداً، فقلتُ: يا أخي! اذهبْ فأتِنا بزادٍ من عندِ أُمِّنا، فانطلق أخي، ومكثتُ عندَ البُّهُم، فأقبل طائرانِ أبيضانِ كأنهما نسران، فقال أحدُهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم، فأقبلا يَبْتَلِراني، فأخذاني فأضجعاني، وشَقًّا بطني، ثم استخرجا قلبي، وأخرجا منه عَلَقَتين سَوْدَاوينِ، فقالَ أحدُهما لصاحبه: ائتني بماءٍ وثلج، فغسلا به جَوْفي، ثم قال: ائتني بماءِ بَرَدٍ، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسَّكِينة، فذراها في قلبي، وختما بين كتفيَّ بخاتم النبوة، وقال أحدُهما لصاحبه: اجعله في كِفَّة، واجعل ألفاً من أمته في كِفَّة، فإذا أنا أنظرُ إلى الألفِ فوقي أَشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بعضُهم. ثم قال: لو أن أمته وُزنَت به، لمال بهم، ثم انطلقا وتركاني، وقد فرقْتُ فَرَقاً شديداً، ثم انطلقتُ إلى أمي، فأخبرتها بالذي لقيتُه، فأشفقتْ عليَّ، فقالت: أعيذُك بالله، وحملتني على الرحل، وركبَتْ خلفي حتى بلغَتْ إلى أمي، فقالت: أَدَّيْتُ أَمانتي وذِمَّتي،

وحَدَّثتها بالذي لقيتُ، فلم يَرُعْها ذلك، وقالت: إني رأيتُ حينَ خرجَ مني نوراً أضاءتْ منه قصورُ الشام»(١).

ثم رجعت به حليمة - أيضاً -، فكان عندها سنة أو نحوَها، لا تَدَعُه يذهب مكاناً بعيداً، ثم رأت غمامة تُظِلُه، إذا وقف، وقفت، وإذا سار، سارت، فأفزعها ذلك من أمره، فذهبت به إلى أمه لتردَّه وهو ابن خمس سنين، قالت: فبينما أنا ذاهبة به، وهو معي بمكة، إذ سمعت هَدَّة عظيمة، فالتفتُّ فلم أجد محمداً، فصرت كالوالهة، وأنا أنادي في الناس: من رأى لي ولداً كالبدر في تمامه، والغصن في قوامه؟ فلقيني عبد المطلب جدُّه، فقال: مالك يا حليمة؟ فقلت: يا عبد المطلب! إن محمداً قد ذهب مني، فصعد على الصفا، ونادى: يا صباحاه! فاجتمعَتْ إليه رؤساء قريش، ففرقهم في أركان مكة وما حولها يطلبون محمداً، فلم يجدوه، فرجع عبد المطلب إلى بيته، فلبس أثوابه، وأتى إلى الكعبة، فطاف وهو يقول:

رُدَّ إِلَــيَّ وَلَــدِي مُحَمَّــدَا ارْدُدْهُ رَبِّي وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَدَا

فلم يلبث أن جاء محمد، فلما رآه عبد المطلب، ضمه إلى صدره، وقال: يا بني! حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبداً (٢).

ثم قدمت حليمةُ على رسول الله ﷺ وقد تزوج خديجةَ بنتَ خويلد،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة الحلبية» (١/١٥٤).

فشكَتْ جدبَ البلاد، وهلاكَ الماشية، فكلَّم رسولُ الله ﷺ خديجةَ فيها، فأعطتها أربعين شاة وبعيراً، وانصرفت إلى أهلها.

ثم قدمت حليمة وزوجُها الحارث على رسول الله ﷺ بعد النبوة، فأسلمت هي وزوجُها الحارث(١).

وقال بعض المؤرخين: إنه لا يُعرف لها صحبة ولا إسلام، وقد وَهَلَ فيها غير واحد، فذكروها في الصحابة.

وَهَلَ في الشيء؛ أي: غلط فيه.

وإخوة رسول الله على من الرضاع: عبدالله، وأنيسة، وجذامة - وهي الشيماء، غلب ذلك على اسمها -، وأمُّهم حليمةُ السعدية، وأبوهم الحارثُ ابنُ عبد العُزّى السعدي، وهو أبو رسول الله على من الرضاع.

وفي سنة خمس من مولده قدم كاهن إلى مكة، فنظر إليه الكاهن مع جده عبد المطلب، فقال: يا معشر قريش! اقتلوا هذا الصبي؛ فإنه يفرقكم، ويقتلكم، فهرب به عبد المطلب، فلم تزل قريش تخشى ما كان الكاهن حذَّرهم(٢).

فلما بلغ رسول الله ﷺ ست سنين: خرجت به أمه إلى أخواله بني عَدِيِّ بنِ النجَّار بالمدينة تزورهم به، ومعه أُم أيمن تحضنه، وهم على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة، فأقامت به عندهم شهراً، ثم رجعت به

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (٢/ ٢٧١).

أمه إلى مكة، فلما كان بالأبواء، توفيت أمه آمنة، فَقَبْرُها هناك، فرجعت به أم أيمن إلى مكة، فضم عبدُ المطلب رسولَ الله على ورقَ عليه رقةً لم يرقّها على ولده، فلما حضرت عبد المطلب الوفاة، أوصى أبا طالب بحفظ رسولِ الله على وحياطته.

ولسبعة مضت من عمره: خرج به عبد المطلب يستسقي، وقد كانت تتابعت على قريش سنون أقحلَتِ الضرعَ، وأدقَّت العظمَ، فصعِدَ عبدُ المطلب أعلى ذروة الجبل، ومعه رسولُ الله على فدعا الله، فتفجرت السماء بمائها، واكتظَّ الوادي بثجيجه، فهُنئ عبدُ المطلب من أكابر قريش (۱).

وأنشد بعضُهم يمدح رسولَ الله عليه:

وَأَبْسِيَضَ يُسْتَسسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ الأَيَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

وفي هذه السنة خرج عبدُ المطلب لتهنئة سيفِ بنِ ذي يزن بالظفر لمَّا ملكَ أرضَ اليمن، وقتلَ الحبشَ وأبادهم، وبشَّر سيفٌ عبدَ المطلب بأنه سيظهر رسولُ الله ﷺ من نسله.

وفي سنة ثمانية من مولده: كان موت عبد المطلب، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وقيل: مئة وعشر سنين، وقيل: مئة وعشرين سنة.

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتظم» (٢/ ٢٧٣).

وسئل رسول الله ﷺ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: «نعم، كنتُ ابنَ ثمانِ سنينَ»(١).

وضمه أبو طالب، وكان فقيراً لا مال له، وكان إذا أكل عيالُه جميعاً، أو فرادى، لم يشبعوا، فإذا أكل معهم رسولُ الله ﷺ، فَضَلَ من طعامهم، فيقول أبو طالب: إنه لمبارك، وأحبَّه حباً شديداً.

وفي هذه السنة: كان هلاك حاتم الطائي، وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس، وأمه عتبة بنتُ عفيف بن طيء، ويكنى: أبا سفانة، وكان حاتم الطائي شاعراً جواداً.

\* \* \*

ولمّا صار لرسول الله على النبيّ عشرة سنة وشهران: ارتحل أبو طالب إلى الشام، فحمل معه النبيّ على فلما نزل الركب ببعُسْرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له: بَحيرا في صومعة له، وكان ذا علم في النصرانية، وكان كثيراً ما يمرون عليه، ولا يكلمهم، حتى إذا كان ذلك العام، ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته، كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا، فصنع لهم طعاماً، ثم دعاهم، وكان قد رآهم حين طلعوا، وغمامة تُظِلُ رسولَ الله على من بين القوم، حتى نزلوا تحت الشجرة، ثم نظر إلى تلك الغمامة قد أظلّت تلك الشجرة، واخضرّت أغصان الشجرة حين استظل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ١١٩).

تحتَها، فنزلَ بحيرا من صومعته، وأمر بذلك الطعام، فأُتي به، وأرسل إليهم، وقال: إني صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش، وأنا أحبُّ أن تحضروا كلكم، ولا يتخلف منكم صغير ولا كبير، ولا حر ولا عبد؛ فإن هذا شيء تكرموني به، فقال رجل: إن لك لشأناً يا بحيرا.

ثم اجتمعوا إليه، وتخلّف رسول الله على العمامة سنه، فلما نظر بحيرا إلى القوم، لم ير الصفة التي يجدها عنده، ورأى الغمامة متخلفة على رسول الله على أن فقال بحيرا: يا معشر قريش! ألم أقل لكم: لا يتخلف أحد عن طعامي؟ قالوا: ما تخلف إلا غلام حَدَث، قال: ادعوه فليحضر طعامي، مع أني أراه من أنفسكم، قالوا: هو والله من أوسطنا نسبا، وهو ابن أخي هذا الرجل يعنون: أبا طالب من فقام إليه الحارث بن عبد المطلب، فاحتضنه، وأقبل به حتى أجلسه على الطعام، والغمامة تسير على رأسه، فجعل بَحيرا يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدُها عنده من صفته.

فلما تفرقوا عن الطعام، قام إليه الراهب، وقال: يا غلام! أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تَسْأَلْني بالَّلاتِ والعُزَّى، فَوَاللهِ! ما أبغضْتُ شَيْئاً بُغْضَهَا».

قال: فبالله! إلا أخبرتني عما أسالك عنه، قال: «سَلْني عَمَّا بَدَا لَكَ»، فجعل يسأله عن أشياء من حاله، ورسولُ الله على يخبره، فيوافقُ ذلك ما عنده، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبَّلَ موضعَ الخاتم. وقال لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني، قال: ما هو بابنك، وما ينبغي أن يكون أبوه حيّاً، قال: ابنُ أخي، قال: ما فعل أبوه؟ قال: هلك وأُمُّه حُبلى، قال: فما فعلَتْ أُمُّه؟ قال: توفيت قريباً، قال: صدقْتَ، ارجعْ بابن أخيك إلى بلده، واحذرْ عليه اليهود، فوالله! لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفتُ، ليَبْغِينَّهُ بغياً؛ فإن لابن أخيك شأناً عظيماً، واعلمْ أني قد أديت إليك النصيحة.

فرجع به أبو طالب بعد ما فرغوا من تجارتهم، وما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه(١).

وشبَّ رسول الله ﷺ حتى بلغ، وكان أعظمَ الناس مروءة وحلماً، وأحسنَهم جواباً، وأصدقَهم حديثاً، وأعظمَهم أمانة، وأبعدَهم عن الفحش، حتى صار اسمُه في قومه: الأمين؛ لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة.

وحضر مع عمومته حربَ الفُجَّار وعمُره أربعَ عشرةَ سنة: وهي حرب كانت بين قريش وكنانة، وبين هوازن، وسميت بالفجار؛ لما انتهكت فيها هوازنُ حرمةَ الحرم، وكانت الكَرَّة في هذه الحرب أولاً على قريش وكنانة، ثم كانت على هوازن، وانتصرت قريش.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ١٥٣).

وفي سنة خمس عشرة من مولده: كان قيام قُسِّ بنِ ساعدة الإياديِّ بسوق عكاظ: وهو سوق كانوا يبيعون فيه ويشترون، وكان قُسُّ خطيباً بليغاً حكيماً.

روى ابن عباس عند الما وَفَد وَفْدُ إيادِ على رسول الله عني أنظُرُ إليهِ لهم: "ما فعل قُسُّ بنُ ساعِدة؟"، قالوا: مات، قال: "كَأْنِي أنظُرُ إليهِ بسوقِ عُكاظِ على جملٍ أَوْرَقَ يتكلَّمُ بكلام له حلاوةٌ، ما أجدُني أحفظه"، فقال رجل من القوم: أنا أحفظه يا رسول الله، سمعته يقول: أيها الناس! احفظوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آتِ آت، ليلٌ داج، وسماءٌ ذات أبراج، وبحارٌ تزخر، ونجوم تزهر، وضوءٌ وظلام، وبرٌ وآثام، ومطعمٌ ومشربٌ، وملبسٌ ومركبٌ، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أَرَضُوا بالمقامِ فأقاموا، أم تُركوا فناموا؟ وإلهِ قُسِّ! ما على وجه الأرض دينٌ أفضل من دينٍ قد أَظَلَّكم زمانه، وأدرككم أوانه، فطوبى لمن أدركه فاتبعه، وويل لمن خالفه، ثم أنشأ يقول:

في الذَّاهِبِ ينَ الأَوَّلِي لَمَّ اللَّوَّلِي النَّاهِبِ الذَّاهِبِ اللَّوَّلِي اللَّوَّلِي اللَّهُ الرَّأَيْ تُ مَ وَارِداً وَرَأَيْ تُ قَوْمِي نَحْوَهَ اللَّهِ وَرَأَيْ تَ قَوْمِي نَحْوَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

فقال رسول الله ﷺ: «يرحمُ اللهُ قُسّاً، إِنِّي لأَرْجُـو أَنْ يبعَثَهُ اللهُ أُمَّةً وَحْدَهُ»(١).

\* \* \*

وفي سنة عشرين من مولده على: كان حِلْفُ الفُضول، وحضره رسولُ الله على، وسببه: أن قيسَ بنَ شيبة (٢) السلميَّ باع متاعاً من أُبيِّ بنِ خَلَفِ الجُمَحِيِّ، فلواه، وذهبَ بحقه، فاستجار برجل من بني جُمَح، فلم يقم بجواره، فقال قيس:

يَالَ قُصَيِّ كَيْفَ هَذَا فِي الحَرَمْ وَحُرْمَةِ البَيْتِ وَأَخْلاقِ الكَرَمْ أَلْكَ وَمُ الكَرَمْ أَظُلَمُ وَلاَ يُمْنَعُ مِنِّمِ مَنْ ظَلَمْ

فقام إليه العباسُ وأبو سفيان حتى رداً عليه ظلامته، فاجتمعت قريش في دار عبدالله بن جدعان، وتحالفوا على ردِّ المظالم بمكة، وأن لا يُظلم أحدٌ إلا منعوه.

قال رسول الله ﷺ: «لَقَـدْ شَهِدْتُ حِلْفاً في دارِ ابنِ جُدْعَانَ ما أُحِبُّ أَنَّ لي به حُمْرَ النَّعَم، ولو دُعِيتُ به لأَجَبْتُ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/ ١٤٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٥٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٨١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٥٢)، وهو حديث منكر، آفته محمد بن الحجاج اللخمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شبيبة».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ١٢٩)، عن جبير بن مطعم.

وفي سنة خمس وعشرين من مولده على الله على الله على الله على الما خديجة، وتزويجه بها، وذلك أن خديجة كانت ذات شرف ومال، فلما بلغها صدقُ رسول الله على وأمانتُه، عرضت عليه الخروج في تجارتها إلى الشام، فأجاب إلى ذلك، وخرج ومعه غلامها مَيْسَرَة، وجعل عمومتُه يوصون به أهلَ العير، وساروا حتى وصلوا بُصْرى من أرض الشام، فنزلا في ظل شجرة، فرآه راهبٌ يقال له: نسطورا، فعرفه بالعلائم، وقال لميسرة: هذا ـ والله ـ الذي تجده أحبارُنا منعوتاً في كتبهم.

فلما رجعوا، ودخل عليها رسول الله ﷺ، فخبرها بما ربحوا، فسرَّتْ بذلك، ودخل عليها ميسرةُ، وأخبرها بما رأى منه، وبما قال له الراهب نسطورا، فأرسلَتْ دسيساً إلى رسول الله ﷺ، وتحدّث له في تزويجها.

وقدم رسول الله ﷺ، ومعه حمزة بن عبد المطلب، وأبو طالب، وغيرُهما من عمومته، حتى دخل على خُويْلِدِ بنِ أَسَدٍ، فخطبها إليه، فزوَّجها منه، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة، وأصدَقها عشرين بكرة، وهي أول امرأة تزوجها، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، ولم يتزوج بكراً غيرَ عائشة.

وولدت له خديجة أولاده كلَّهم إلا إبراهيم؛ فإنه من مارية القِبْطية، وبقية الأولاد من خديجة، وهم: زينب، ورُقية، وأم كلثوم، وفاطمة الزهراء، والقاسم، وبه كان يُكنّى، وعبدالله، والطاهر، والطيب.

فأما القاسم والطاهر، فماتا قبل الإسلام، وقيل: إن عبدالله وُلِد في

الإسلام، وهو الطيب، وأما بناته، فكلهن أدركْنَ الإسلام، فأسلَمْن، وهاجرن معه، وكان الرسولُ بين خديجة والنبي ﷺ نفيسةَ بنت مُنْية \_ أخت يعلى بن مُنْية \_ أسلمت يوم الفتح، فبرّها رسول الله ﷺ، وأكرمها.

ومنية \_ بالنون الساكنة، والياء المثنّاة من تحتها \_، وهي أمُّها، والله أعلم.

\* \* \*

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده ﷺ: هدمَتْ قريشٌ الكعبـة، وكان سببُ هدمهم إياها: أنها كانت رضمة فوقَ القامة، فأرادوا رفعَها وسَقْفَها، فلما أرادوا هدمَها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم، فتناول حجراً من الكعبة، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش! لا تُدخلوا في بنائها إلا طيباً، ثم إن الناس هابوا هدمَها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم به، فأخذ المعول فهدَم، وتربَّص الناسُ تلك الليلة، وقالوا: ننظر؛ فإن أُصيب، لم نهدم منها شيئاً، فأصبح الوليد سالماً، وغدا إلى عمله، فهدم الناسُ معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس، ثم أَفْضَتْ إلى حجارة خُضْر آخذٍ بعضُها ببعض، فأدخل رجل من قريش عتلتين بين حجرتين منها؛ ليقلع أحدهما، فلما تحرك الحجر، انتفضت مكة بأسرها، فتركه، ثم جمعوا الحجارة لبنائها، وبنوا حتى بلغ البنيانُ موضعَ الحَجَر الأسود، فأراد كلُّ قبيلة رفْعَه إلى موضعه، حتى تخالفوا وتواعدوا القتال، فقرَّبَتْ بنو عبد الدار جَفْنَةً مملوءة دماً، ثم تعاقدوا هم وبني عَدِيً على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسُمُّوا: لَعَقَةَ الدم؛ بذلك، فمكثوا على ذلك أربع ليال، ثم تشاوروا، فقال أبو أمية بنُ المغيرة، وكان أسن قريش: اجعلوا بينكم حَكَماً أولَ من يدخل من باب الحرم يقضي بينكم، فكان أولُ من دخل رسولُ الله على فلما رأوه، قالوا: هذا الأمين، رضينا به، وأخبروه الخبر، فقال: «هَلُمُّوا لي ثوباً»، فأتي به، فأخذ الحجر، فوضعه فيه بيده، ثم قال: «ليأخُذْ كلُّ قبيلةٍ بناحية من الثوب، ثُمَّ ارْفَعوه جميعاً»، ففعلوا، فلما بلغوا به موضعه، وضعه بيده على عليه.

وكانت تُكْسى القَباطِيَّ، ثم كُسيت البُرودَ، وأولُ من كساها الديباجَ الحجاجُ بنُ يوسف.

#### \* \* \*

### 

قال ابن عباس على: بُعِثَ النبي على النبي الله الوحيُ وهو ابن أنزِلَ عليه الوحيُ وهو ابن أربعين سنة (١)، وقيل: ابن ثلاث وأربعين، وكان يوم الاثنين بلا خلاف، لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان.

قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسولُ الله ﷺ من الوحي: الرؤيا الصالحةُ في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلَ فَلَق

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٠٢)، ومسلم (٢٣٥١).

الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ، وكان يخلو بغار حِرَاء، فيتحنَّث فيه ـ وهو التعبُّدُ ـ الليالي ذوات العـددِ قبلَ أن ينزعَ إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحقُّ وهو في غار حِرَاء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ، فقال: قُلْتُ: «ما أنا بقارئ »، قال: «فأخذني فَغُطَّني حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأً، فقلت ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ﴿ أَقَرَّأُ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ١-٣]، فرجع بها رسولُ الله ﷺ يرجُفُ فؤادُه، فدخل على خديجة بنتِ خُويلد، فقال: «زمّلوني زمّلوني»، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع، قال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقدْ خَشِيتُ على نفسى»، فقالت خديجة: كلا، والله! ما يُخزيك الله أبداً، إنك لَتصلُ الرحم، وتَحمل الكَلَّ، وتُكْسِبُ المعدوم، وتَقْرِي الضيفَ، وتُعين على نوائب الحقِّ.

مخرجيّ هم؟»، قال: نعم، لم يأت رجل قطُّ بمثلِ ما جئت به، إلا عوديّ، وإن يدركني يومُك، أنصُر ل نصراً مؤزراً، ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي(١).

ثم كان أول ما أُنزِل عليه من القرآن بعد ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّرِ رَبِكَ ﴾ [العلق: ١]: ﴿ وَأَلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، شم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِثُ ﴿ [المدثر: ١]، شم ﴿ وَٱلضَّحَى ﴾ [الضحى: ١].

قالت خديجة لرسول الله ﷺ: يا بن عم! هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك إذا جاء؟ قال: «نعم»، فجاءه جبريل، فأعلمها، فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى، فقام رسول الله ﷺ، فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم»، فتحسَّرَتْ، وألقت خِمارها، ورسولُ الله ﷺ في حِجْرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: «لا»، قالت: يا بن عم! اثبُتْ وأبشر، فوالله! إنه لَمَلَكُ، وما هو شيطان(۱).

وقال الزهري: فتر الوحي عن رسول الله على فترة، فحزن حزناً شديداً، فجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل، تبدّى له جبريل \_ عليه السلام \_، فيقول له: إنك رسولُ الله حقاً، فيسكن لذلك جأشُه، وترجع نفسه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٩/ ١٤٣).

فلما أمر الله نبيه عليه السلام أن يُنْذِر قومَه عذابَ الله على ما هم فيه من عبادة الأصنام دون الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم، وأن يُحَدّث بنعمة ربه عليه، وهي النبوة.

فكان أول من آمن به وصدّقه: خديجة زوجته.

ثم كان أول شيء فرض من شرائع الإسلام بعد الإقرار بالتوحيد، والبراءة من الأوثان: الصلاة: أتاه جبريل ـ عليه السلام ـ وهـ و بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت فيه عين، فتوضأ جبريل، ورسولُ الله على ينظر إليه؛ ليُريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسولُ الله على ثم قام جبريلُ فصلى به، وصلى النبي على بصلاته، وانصرف جبريل، وجاء رسول الله على إلى خديجة، فعلمها الوضوء، ثم صلى بها، فصلت بصلاته.

#### \* \* \*

### الشياطين بالشهب لمبعثه الله

قال العلماء بالسِّير: رأت قريش النجومَ تُرْمى بعد عشرين يوماً من مبعث رسول الله ﷺ.

وعن ابن عباس على قال: انطلق رسولُ الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، [وأرسلت علينا الشهب]،

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء (١) حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين اتجهوا نحو تهامة إلى رسول الله على بنخلة وهو عائلًا إلى سوق عُكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن، تسمَّعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَبَا ﴿ إِنَّا اللهُ عَلَى نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَلَ اللهُ اللهُ عَلَى نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ وَلَى نَفُرُمِنَ اللهِ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ وَلَى نَفُرُمِنَ اللهِ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُمُنَ اللهُ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ اللهُ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ الْعَلَيْ اللهُ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ فَلَا اللهُ على نبيه: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ اللهُ على نبيه: ﴿ قُلُ اللهِ على نبيه : ﴿ قُلُ اللهِ على نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُولُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه : ﴿ قُلُ اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَا اللهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى نبيه اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

وعن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عباس على، قال: كان الجن يستمعون الوحي، فيسمعون الكلمة، فيزيدون فيها عشراً، فيكون ما سمعوا حقاً، وما زادوه باطلاً، وكانت النجوم لا يُرمى بها قبل ذلك، فلما بُعِثَ النبي على كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رُمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنودَه، فإذا هم بالنبي على يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فأخبروه، فقال: هذا الحدثُ الذي حدث في الأرض.

قال ابن الجوزي: قلت: وهذا الحديث يدل على أن النجوم لم يُرم بها إلا لمعث نسنا على .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٣٧)، ومسلم (٤٤٩).

ثم قال: وقد روينا عن الزهري: أنه قال: قد كان يُرمى بها قبل ذلك، ولكنها غلظت حين بُعِث النبي ﷺ (١).

#### \* \* \*

### اللختلاف في أول من أسلم الله

اختلف العلماء في أول من أسلم، مع الاتفاق: أن خديجة أولُ خلقِ الله إسلاماً، وهي أول من آمن به وصدَّقه.

قال الكلبي: أولُ من أسلم: عليٌّ، وكان عمره تسع سنين.

وقال ابن إسحاق: أولُ من أسلم: عليٌّ، وكان عمره إحدى عشرة

وقال ابن عباس: أولُ من صلَّى: عليٌّ.

و قيل: أول من أسلم: أبو بكر الصديق رالهه.

وقال ابن إسحاق: أول ذكر أسلم بعد عليّ : زيدُ بن حارثة، ثم أسلم أبو بكر رهم وأسلم على يده عثمان بن عفان، والزبير بن العوام،

<sup>(</sup>١) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه فی «مقدمة سننه» (۱۲۰).

وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيدالله، فجاء بهم إلى رسول الله ﷺ، فأسلموا، وصلَّوا، وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا للإسلام، فأسلم مِنْ بَعْدِهِم مَنْ أسلم.

\* \* \*

### الله تعالى نبيه بإظهار دعوته الله

أمر الله سبحانه نبيه ﷺ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمر، وكان قبل ذلك في السنين الثلاثة مستتراً بدعوته، لا يُظهرها إلا إلى من يثق إليه، وكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة، ذهبوا إلى الشّعاب، فاستَخْفُوا، ثم إن رسول الله ﷺ صدع بأمر الله تعالى، وبادأ قومه بالإسلام.

#### \* \* \*

### المسلمين المستضعفين من المسلمين الم

وهم قوم سبقوا إلى الإسلام، لا عشائر لهم تمنعهم، ولا قوة لهم يمتنعون بها، فأما من كانت له عشيرة تمنعه، فلم تصل الكفار منه إلى ما يريدون، ومِمَّنْ لا عشيرة له تمنعه؛ بلال بن رباح الحبشي مولى أُمية ابن خَلَف وكان أبوه من سبي الحبشة، وأمه حمامة أيضاً سبية كان الكفار يعذبونه بإلقائه في الرَّمْضاء على ظهره وقت الظهيرة، وبإلقاء الصخرة العظيمة على صدره، ويقال له: لا تزال هكذا حتى تموت، أوتكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، ثم صار إلى مُلك أبي بكر هيه،

فأعتقه، فهاجر، وشهد المشاهد كلُّها مع رسول الله ﷺ.

ومنهم: عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي ـ بالنون ـ: أسلم عمار هو وأبوه ياسر، وأمه سمية، فكانوا يُخرِجون عماراً وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الشمس، يعذبونهم بحرِّ الرمضاء، فمات ياسرٌ في العذاب، وأغلظَتْ سميةُ القولَ لأبي جهل، فطعنها في فرجها بحربة، فماتت، فهي أول شهيدة في الإسلام، وشدّدوا العذاب على عمار حتى فعل ما أمروه به، فتركوه، فأتى النبيَّ عَلَيْ، فأخبره بما كان. قال: «فكيفَ تَجِدُ قلبَكَ؟»، قال: أجده مطمئناً بالإيمان، فقال: «يا عَمَّارُ! فإنْ عَادُوا، فَعُدْ»(۱)، فأنزل الله تعالى: ﴿إِلَا مَنْ أُكِرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِأَلْإِيمَنِن ﴾ [النحل: ١٠٦].

ومنهم: خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ: وكان أبوه سوادياً من كسكر، وكان إسلامه قديماً، قيل: سادس ستة، فأخذه الكفار وعذبوه عذاباً شديداً، فكانوا يُعرونه، ويُلصقون ظهره بالرمضاء بالرَّضْف، وهي الحجارة المحمَّاة بالنار، ثم كووا رأسه، فلم يُجبهم إلى شيء مما أرادوا.

ومنهم: صُهَيْب بنُ سنانٍ الروميُّ: كان ممن يُعَذَّب في الله، فلم يرجع عن دينه.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۳٦۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۸/۸).

ومنهم: عامرُ بنُ فُهَيْرَةَ: مرَّ به أبو بكر وهو يُعَذَّب، فاشتراه وأعتقه.
ومنهم: أبو فُكيْهة: واسمه أفلح، وكان عبداً لصفوانَ بنِ أمية، مرّ به أبو بكر وهو يُعَذَّب، فاشتراه وأعتقه.

ومنهم: النَّهْدِيَّةُ [مولاة] لبني نهد، فصارت لامرأة من بني عبد الدار، فأسلمت، فكانت تعذبها، فابتاعها أبو بكر، وأعتقها.

ومنهم: جماعة غير هؤلاء.

\* \* \*

### المستهزئين، ومن كان شديد الأذى للنبي ﷺ ﴿

فمنهم: أبو لهب عبدُ العزى بنُ عبدِ المطلب: كان شديد الأذى للنبيِّ عَلَيْ، وكان جاره، وكان يطرح العَذِرةَ والنتن على بابه، فكان النبيُّ عَلَيْ يقول: «أَيُّ جِوارٍ هَذَا يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ؟!»(١)، فرآه يوماً حمزةُ هَا مُ فاخذ العَذِرة وطرحها على رأس أبي لهب، فجعل ينفضها عن رأسه، ويقول: صابئ أحمق، وأقصرَ عما كان يفعل.

مات أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر، بمرض يُعرَف بالعدسة.

ومنهم: الأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ بنِ وهبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ زهرةً: وهو ابنُ خال النبي ﷺ، وكان من المستهزئين، وكان يقول للنبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢١)، عن عائشة رضي الله عنها.

أما كُلِّمتَ اليومَ من السماء يا محمد؟ فخرج من عند أهله، فأصابه السموم، فاسودٌ وجهه، فلما عاد إليهم، لم يعرفوه، وأغلقوا الباب دونه، فرجع متحيراً حتى مات عطشاً.

ومنهم: أُميَّة وأُبَيُّ ابنا خَلَفٍ: وكانا من شَرِّ الناس على النبي ﷺ، قُتِل أُبيِّ يوم بدر كافراً، وأما أخوه أُميّة، فقتله النبي ﷺ يوم أُحُد.

ومنهم: عُقْبَة بنُ أَبِي مُعَيْط: واسمُ أبي معيط: أبانُ بنُ أبي عمرِو ابنِ أمية بنِ عبدِ شمس، أُسِر ببدر، قتله عاصمُ بن ثابتِ بنِ أبي الأفلح الأنصاريُّ بالصفراء، وصُلِب، وهو أول مصلوب صُلِب في الإسلام.

ومنهم: أبو قَيْسِ بنُ الفاكِهِ بنِ المغيرة: كان ممن يُعين أبا جهـل على أذاه، قتله حمزة ﷺ يومَ بدر.

ومنهم: العاصُ بنُ وائلِ السهميُّ: والدُّ عمرِو بنِ العاص، وهو القائلُ \_ لما مات عبدالله بن رسول الله ﷺ ـ: إنّ محمداً أبتر، لا يعيش له ولد ذَكر، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَاً لَأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣]، فركب حماراً له، فربض به، فلُدِغ في رجله، فانتفخت حتى صارت كعنق البعير، فمات منها بعد الهجرة، وهو ابن خمس وثمانين سنة.

ومنهم: النَّضْر بنُ الحارثِ بنِ كَلَدَةَ بنِ عبدِ منافِ بنِ عبدِ الدار: كان يقول: إنما يأتيكم محمدٌ بأساطير الأولين، فنزلت فيه عدة آيات، أسره المقدادُ يومَ بدر، فأمر رسولُ الله ﷺ بضرب عنقه، فقتله عليٌّ هُمُهُ بالأُثيل.

ومنهم: أبو جَهْل بنُ هشام المخزوميُّ: واسمه عمرو، وكنيته أبو الحكم، وأما أبو جهل، فالمسلمون كنوه بذلك، قُتِل ببدر، قتله ابنا عَفْراء.

ومنهم: رُكانة بنُ عبدِ يزيدَ بنِ هاشم.

فهؤلاء أشدُّ عداوةً لرسول الله ﷺ، ومَنْ عداهم من رؤساء قريش كانوا أقلَّ عداوة من هؤلاء؛ كعُتبةَ وشيبةَ ابني ربيعة، وغيرهما.

وكان جماعة من قريش من أشدِّ الناس عليه، فأسلموا، منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبدُالله بنُ أبي أمية المخزوميُّ أخو أمِّ سلمة، وأبو سفيان صخرُ بنُ حربٍ، والحكمُ بنُ أبي العاص، وغيرُهم، أسلموا يوم فتح مكة.

## الله عمزة الله عمزة الملام عمزة الملام

عن ابن إسحاق روى: أن أبا جهل مرَّ برسول الله على عند الصفا، فآذاه وشتمه، فلم يُكلمه رسولُ الله على ثم انصرف أبو جهل له الله عند الكعبة، فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشّحاً بقوسه، راجعاً من قَنْصٍ له، وكان أعز فتى في قريش، وأشدَّهم شكيمةً، فأُخبر بما لقيه النبيُّ على من أبي الحكم بن هشام، وهو أبو جهل، فاحتمل حمزة الغضب؛ لما أراده الله من كرامته، فخرج يسعى متعمداً لأبي جهل، فلما دخل الحرم، نظر إلى أبي جهل فخرج يسعى متعمداً لأبي جهل، فلما دخل الحرم، نظر إلى أبي جهل

جالساً في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه، رفع القوس، وضربه، فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه (۱) وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرُدَّ ذلك عليَّ إن استطعت، فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني - والله - قد سببتُ ابنَ أخيه سباً قبيحاً، فلما أسلم حمزة، عرفتْ قريش أن رسول الله على قد عزَّ وامتنع، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه (۱).

#### \* \* \*

### الخطاب المحلام عمر بن الخطاب

كان شديد البأس والعداوة لرسول الله على الله الله على الله عمر الله عمر الله عمر الله عمل الله عمل الله تعالى عمر الله تعالى الله تعا

وكان سبب إسلامه: أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت هي وزوجُها سعيدُ بنُ زيدِ بنِ عمرو بنِ نُفيلٍ، وكانا يخفيان إسلامهما من عمر، فلما علم عمر، دخل على أخته، وقد سمع قراءة خبّاب عندها، فلما دخل، قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها؟ قالت: ما سمعت شيئاً،

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: «ويلك».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المستدرك» (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «سننه» (٣٦٨١)، عن عبدالله بن عمر ها.

قال: بلى والله! لقد أُخبرتُ أنكما تابعتما محمداً، وبطشَ بسعيد بن زيد، فقامت أختُه لتكفُّه عنه، فضربها فشجُّها، فلما فعل ذلك، قالت أخته: نعم، والله! قد أسلَمْنا، وآمنا بالله ورسوله، فاصنعْ ما شئت، فندم، وطلب الصحيفة التي يقرؤونها، قالت: إنك نجس على شركك، فلا تمسها، فكان عمر يقول: ما عرفتُ ذُلّ الشرك إلا ذلك اليـوم، فقـام واغتسل، فأعطته الصحيفة فقرأها، وفيها: ﴿طه ﴾[طه: ١]، فلما قرأ بعضها، قال: ما أحسنَ هذا الكلامَ وأكرمَه! ثم أتى النبيُّ ﷺ وهو بدار عندَ الصفا، وعنده قريبُ أربعين نفساً، ما بين رجال ونساء، منهم: حمزة، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، فقصدهم عمر وهو متوشِّح بسيفه، واستأذن في الدخول، فأذن له رسولُ الله ﷺ، فلما دخل، نهض إليه رسولُ الله ﷺ حتى لقيه، وأخذ بمجمع ردائه، ثم جذبه جذبة شديدة، وقال: «ما جاءَ بكَ يا بنَ الخَطَّاب؟ ما أراكَ تنتهي حتى تَنْزلَ بكَ قارعَةٌ»، فقال عمر: يا رسول الله! جئت لأومن بالله ورسوله، فكبّر رسولُ الله ﷺ تكبيرة، علم مَنْ في البيت أن عمر قد أسلم، ثم قال عمر: يا رسول الله! ألسنا على الحق؟ قال: «إي والذي بعثني بالحقِّ نبياً»، قال: أما والذي بعثك بالحق نبياً! لا يُعبد الله بَعدَ اليوم سرًّا.

#### \* \* \*

### م ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ا

لما رأى رسولُ الله ﷺ ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من

العافية؛ بمكانه من الله على أو عمّه أبو طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم، قال لأصحابه: «لو خَرَجْتُم إلى أرضِ الحبشة؛ فإنَّ بها ملكاً لا يُظلَم أحدٌ عندَه، حتى يجعلَ اللهُ لكم فَرَجاً ومَخْرَجاً مما أنتمْ فيه»(١).

فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفراراً إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، فخرج عثمان بن عفان، وزوجته رقية بنت النبي على معه، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو معه، والزبير بن العوام، وتمام الأحد عشر رجلا، وأربع نسوة، وكان مسيرهم في رجب، سنة خمس من النبوة، فأقاموا شعبان، وشهر رمضان، ثم بلغهم أن قريشاً أسلموا، فقدموا في شوال، فلما قربوا من مكة، بلغهم أن قريشاً على ما هم عليه، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار، أو مستخفياً.

وأقام المسلمون بمكة يُؤْذُون، فلما رأوا ذلك، رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانية، فخرج جعفر بن أبي طالب، وتتابع المسلمون إلى الحبشة، فكمل بها اثنان وثمانون رجلاً، ورسولُ الله على مقيم بمكة يدعو إلى الله سراً وجهراً.

ولما رأت قريش أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمِنوا، وأن النجاشي قد أحسن إليهم، ائتمروا بينهم، فبعثوا عَمْرَو بنَ العاص، وعبدالله بن أبي ربيعة، ومعهما هديةٌ إلى النجاشي وإلى أصحابه؛ ليردَّ

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٥٤).

المهاجرين إليهم، فلم يفعل، وقال للمسلمين: اذهبوا، فأنتم آمنون، وردَّ هدية وريش، وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم، ولا أطاع الناس حتى أُطيعهم فيه.

وأقام المسلمون بخيرِ دارِ عند النجاشي، فظهر ملكٌ من ملوك الحبشة، ونازع النجاشيَّ في ملكه، فظفر النجاشيُّ بعدوِّه، فما سُرَّ المسلمون بشيء سرورَهم بظفره، ثم أسلم النجاشِيُّ بعد ذلك، ولما مات النجاشي، كانوا لا يزالون يرون على قبره نوراً ـ رحمه الله، وعفا عنه ـ.

#### \* \* \*

### الصحيفة الم

فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو ويزيد، وأن المسلمين قُوُوا بإسلام حمزة وعمر وعبدُالله بن أبي ربيعة من النجاشي بما يكرهون من أمر المسلمين، وأمنهم عنده، ائتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً، يتعاقدون فيه على:

أن لا يُنكِحوا بني هاشم وبني المطلب، ولا يَنكحوا منهم، ولا يبيعوهم، ولا يبتاعوا منهم، فكتبوا بذلك صحيفة، وتعاهدوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم.

وانحازت بنو هاشم كافرُهم ومسلمُهم إلى أبي طالب، ودخلوا معه

في شِعْبه، وخرج من بني هاشم أبو لهبٍ عبدُ العزَّى بنُ عبدِ المطلب إلى قريش مضارًا لهم، وكانت امرأته أمُّ جميل بنتُ حربٍ وهي أختُ أبي سفيان \_ على رأيه في عداوة رسول الله ﷺ، وهي التي سماها الله تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤]؛ لأنها كانت تحمل الشوك، فتضعه في طريق رسول الله ﷺ.

وأقامت بنو هاشم في الشَّعْب، ومعهم رسولُ الله ﷺ وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً، هـذا ورسولُ الله ﷺ يدعُـو الناس سـراً وجهـراً، والوحُي متتابع إليه.

#### \* \* \*

### الصحيفة المحيفة المحيثة المحيثة المحلم

وقام في نقض الصحيفة نفرٌ من قريش، فاجتمعوا بمكان، وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة، ووقع بين القوم خلاف، فقام مُطْعِم بنُ عديِّ إلى الصحيفة ليشقَّها، فوجد الأرضَة قد أكلتها، إلا ما كان من: (باسمك اللهم)، كانت قريش تستفتح بهذا كتابها، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة من بني عبد الدار، فشلّت يده، وكان الله تعالى أرسل الأَرضَة، فأكلت ما فيها من ظلمٍ وقطع رحم، وتركت ما فيها من أسماء الله تعالى، فجاء جبريل إلى النبي رفي وأعلمه بذلك، فتكلم رسولُ الله والله بذلك، فاجتمع الملأ من قريش، وأحضروا الصحيفة، فوجدوا الأمركما قاله رسول الله وقطع ما فنها من قريش، ونقضوا بذلك، فاجتمع الملأ من قريش، وأحضروا الصحيفة، فوجدوا الأمركما قاله رسول الله وقطع من قريش، ونقضوا

ما تعاهدوا عليه في الصحيفة؛ من قطيعة بني عبد المطلب.

### المعراج المعراج المحمد المعراج المحمد

اختلف الناس في وقت المعراج، فقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بسنة واحدة.

واختلفوا في الموضع الذي أُسري برسول الله ﷺ منه، فقيل: كان نائماً في المسجد الحرام، فأُسري به منه.

وقيل: كان في بيت أم هانئ بنت أبي طالب.

وقد روى جماعة من الصحابة حديث المعراج بأسانيد صحيحة، قالوا:

قال رسول الله ﷺ: «أَتاني جبريلُ عليه السلام ومعه البُراقُ، وهي دابةٌ فوقَ الحمارِ ودونَ البَعْل، يضعُ خَطْوَهُ عندَ مُنتَهى طَرْفه، فلما وضعتُ يدي عليه تشَامَسَ، واستَصْعَب، فقال جبريل عليه السلام : يا بُراقُ! ما ركبكَ نبيٌ أكرمُ على الله تعالى من محمد، فانصبَّ عَرَقاً، وانخفضَ لي حتى ركبته، وسار بي جبريلُ نحوَ المسجدِ الأقصى، فأتيت بإناءَيْنِ، أحدُهما لبنٌ، والآخرُ خمرُ، فقيل: اختر ْ أحدَهما، فأخذتُ اللبنَ فشربتُه، فقال لي: أصبتَ الفطرة، أما إنك لو شربت الخمر، لَغَوَتْ أمتك بعدك، ثم سرْنا، فقال لي: انزلْ، فصلٌ، فصلٌ، فنزلتُ فصلَّيت فقال لي: هذه طَيْبَةُ، وإليها المهاجَرُ، ثم سرْنا، فقال لي: انزلْ فصلٌ، فضلٌ، فنزلتُ فصلَّيت فقال لي: هذه طَيْبَةُ، وإليها المهاجَرُ، ثم سرْنا، فقال لي: انزلْ فصلً فصلً فنزلتُ فصلَّيت فقال لي: هذه طَيْبَةُ واليها

طور سيناء ، حيث كلّم الله موسى - عليه السلام - ، ثم سرنا ، فقال لي : انزلْ فصل ، فنزلت فصلّ بن فقال لي : هذا بيت لحم حيث ولد عيسى انزلْ فصل ، فنزلت فصلّ بسرنا حتى أتينا البيت المقدّس ، فلما انتهينا إلى باب المسجد ، أنزلني جبريل ، وربط البراق بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء - عليهم السلام - ، فلما دخلت المسجد ، إذا أنا بالأنبياء - وقيل : بأرواح الأنبياء - الذين بعثهم الله تعالى قبلي ، فسلّموا عليّ ، فقلت : يا جبريل ! من هؤلاء؟ قال : إخوتك من الأنبياء ، زعمت قريشٌ أن لله شريكا ، وزعمت النصارى أن لله ولداً ، اسأل هؤلاء النبيين : هل كان لله الله شيك شريك؟ فذلك قوله تعالى : ﴿ وَسَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحَنِن عَالِهَ يَعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٥] ، فأقروا ، بالوحدانية لله كلى ، مُحمعهم جبريل ، وقدمني ، فصليت بهم ركعتين .

ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة، فصعِدَ بي عليها، فإذا معراجٌ إلى السماء، لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسنَ منه، ومنه تعرجُ الملائكة، أصلُه في صخرة بيتِ المقدس، ورأسُه ملتصقٌ بالسماء، فاحتملني جبريل، ووضعني على جناحه، وصَعِدَ بي إلى سماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: أقد بُعِث؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، ففتح، فدخلنا.

فإذا أنا برجل تام الخَلْق، عن يمينه بابٌ يخرج منه ريحٌ طيبة، وعن شماله بابٌ تخرج منه ريحٌ خبيثة، فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه، ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله، بكى، فقلت: من هذا؟

وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم، والباب الذي عن يمينه الجنة، إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته، ضحك، والباب الذي عن يساره جهنم، إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته، بكى وحزن.

ثم صعد بي إلى السماء الثانية، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال محمد، قيل: وقد بُعِث؟ قال: نعم، قيل: مرحباً [به]، ونعم المجيء جاء، ففتح لنا، فدخلنا، فإذا بشابين، قلت: يا جبريل! من هذان؟ قال: هذا عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا.

ثم صعد [بي] إلى السماء الثالثة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، فدخلنا، فإذا برجل قد فَضَل الناسَ بالحسن، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف.

ثم صَعِدَ بي إلى السماء الرابعة، واستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِث؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، فدخلنا، فإذا برجل، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: أخوك إدريس، رفعه الله مكاناً علياً.

ثم صَعِدَ بي إلى السماء الخامسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِث؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، فدخلنا، وإذا رجل جالس، وحوله قيل: مرحباً به، قلت: من هذا؟ قال: هارون، والذين حوله بنو إسرائيل.

قال: ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، فدخلنا، فإذا برجل جالس، فلما جاوزناه، بكى، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى، قلت: فما له يبكي؟ قال: تزعم بنو إسرائيل أنه أكرم على الله من آدم، وأنت من بني آدم قد خَلَّفته وراءك.

قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِث؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، فدخلنا، فإذا برجل أشمط جالس على كرسيِّ على باب الجنة، وحوله قومٌ بيضُ الوجوه، أمثال القراطيس، وقومٌ في ألوانهم شيء، فقام الذين في ألوانهم شيء، فاغتسلوا في نهر، وخرجوا، وقد صارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم، فقلت: من هذا؟ فقال: أبوك إبراهيم، وهؤلاء البيضُ الوجوه قومٌ لم يُلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الذين في ألوانهم شيء، فقوم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرَ سيئاً، وتابوا، فتاب الله عليهم.

وإذا إبراهيم مستند إلى بيت، فقال: هذا البيتُ المعمور، يدخلُه كلَّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة، لا يعودون إليه.

وأخذني جبريل، فانتهينا إلى سدرة المنتهى، وإذا نَبْقُها مثلُ قِلال هَجْر، يخرج من أصلها أربعةُ أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران. فأما الباطنان، ففي الجنة، وأما الظاهران، فالنيل والفرات، قال: وغشيها من نور الله تعالى ما غشيها، فقال جبريل: تقدم يا محمد، فتقدمت، وجبريل

معي إلى حجاب، فأخذني الملك، وتخلف عني جبريل، فقلت: إلى أين؟ فقال: وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا منتهى الخلائق.

فلم أزل كذلك، حتى وصلت إلى العرش، فاتضع كلُّ شيء عند العرش، وكَلَّ لساني، فقلت: العرش، وكَلَّ لساني، فقلت: التحيات المباركات، والصلوات الطيبات لله.

وفرض الله عليَّ، وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة.

ورجعت إلى جبريل، فأخذني وأدخلني الجنة، فرأيت القصور من الدرّ والياقوت والزبرجد، ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، على رَضْراض من الدِّر والياقوت والمسك، فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك.

ثم عرض علي النار، فنظرت في أغلالها وسلاسلها، وحَيَّاتها وعقاربها، وما فيها من العذاب.

ثم أخرجني حتى أتينا على موسى ـ عليه السلام ـ ، فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمّتك؟ قلت: خمسين صلاة ، فقال: إني قد بَلَوْتُ بني إسرائيل، وعالجتُهم أشدَّ معالجة ، على أقلَّ من هذا ، فلم يفعلوا . ارجع الى ربك ، فسله التخفيف .

فرجعتُ إلى ربي، وسألته، فخفف عني عَشْراً، فرجعتُ إلى موسى فأخبرتُه، فقال: ارجع وسلِ التخفيف، فرجعتُ، فخفف عني عشراً، فلم أزلْ بين ربي وموسى حتى جعلَها خمساً، فقال: ارجع، فقلتُ: إنني قد

استَحْييت من ربي، وما أنا براجع، فنوديت: إني فرضت عليك وعلى أمّتك خمسين صلاة، والخمسُ بخمسين، وقد أمضيتُ فريضتي، وخففت عن عبادى.

ثم انحدرتُ أنا وجبريل إلى مضجعي، وكان ذلك في بعض ليلة».

فلما أصبح رسول الله على علم أن الناس لا يصدقونه، فقعد في الحرم مغموماً، فمر به أبو جهل، فقال له كالمُسْتهزِئِ: هل استفدت الليلة شيئاً؟ قال: «نعم، أُسري بي الليلة إلى البيت المقدَّس»، قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟! قال: «نعم»، فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب ابن لؤي! هلمّوا، فأقبلوا، فحدثهم النبيُّ على أهمِنْ بينِ مصدّقٍ ومكذّبٍ واضع يدَه على رأسه.

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رها ، فقالوا: إنّ صاحبك يزعم كذا وكذا، قال: إن كان قال ذلك، فقد صدق، وإني لأصدّقه بما هو أبعدُ من ذلك، فسُمّي أبو بكر: الصدّيق من يومئذ الله .

فقالوا لرسول الله علي الأمر»، قال: «فجيء بالمسجد الأقصى، قال: «فذهبتُ أنعَتُ حتى التبسَ علي الأمر»، قال: «فجيء بالمسجد الأقصى، وأنا أنظرُ إليه، فجعلتُ أنعته».

قالوا: فأخْبِرْنا عن عِيرِنا، قال: «نعم، مررتُ على عيرِ بني فلانٍ بالرَّوحاء، وقد أضلَّوا بعيراً لهم، وهم في طلبه، وأخذتُ قدحاً فيه ماء، فشربتُه، فسلوهم عن ذلك، ومررت بعيرِ بني فلانٍ، وفلانٌ وفلانٌ راكبان قَعوداً، فنفر قَعودُهما مني، فسقطَ فلانٌ، فانكسرت يدُه، فاسألوهما، ومررتُ بعيرِكم بالتنعيم، يقدمُها جملٌ أَوْرَقُ، عليه غِرارتانِ، تطلعُ عليكم مع طلوع الشمس، فخرجوا إلى الثنية، وجلسوا ينتظرون طلوع الشمس؛ ليُكذّبوه، إذ قال قائل: هذه الشمسُ قد طلعت، قال آخر: هذه العيرُ قد أقبلت، يقدّمُها بعير أَوْرَق كما قال، فقالوا: إن هذا إلا سحر مبين (١).

واختلف الناس في وقت المِعْرَاج، فقيل: كان ليلة السبت، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، في السنة الثالثة عشرة للنبوة.

وقيل: كان في ربيع الأول.

وقيل: كان في رجب.

واختلف أيضاً أهل العلم فيه، هل كان بجسده، أم كان رؤيا صادقة؟

فالذي عليه الجمهور: أنه كان بجسده.

وذهب آخرون أنه كان رؤيا صادقة، ورووا عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تقول: ما فُقِد جسدُ رسولِ الله ﷺ، ولكنَّ الله أسرى بروحه.

ونقلوا عن معاوية \_ أيضاً \_: أنه كان يقول: إن الإسراء كان رؤيا صادقة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (١/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٤٧).

ومنهم من جعل الإسراء إلى بيت المقدس جسدانياً، ومنه إلى السماوات السبع وسدرة المنتهى روحانياً، والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

\* \* \*

# الله عنها، ﴿ وَخَدَيْجَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا، ﴿ وَخَدَيْجَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا، ﴿ وَعَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَبَائُلُ الْعَرْبِ وَعَرْضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَفْسُهُ عَلَى قَبَائُلُ الْعَرْبِ

توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، بعد خروجهم من الشعب، توفي أبو طالب في شوال، وعمره بضع وثمانون سنة، وماتت خديجة قبلَه بخمسة وثمانين يوماً.

وقيل: كان بينهما خمسة وعشرون يوماً.

وقيل: ثلاثة أيام.

فعظُمت المصيبة على رسول الله ﷺ بموتهما، وقال رسول الله ﷺ: «ما نالَتْ قريشٌ مني شيئاً أكرهُه، حتى ماتَ أبو طالبٍ»(١)، وذلك أن قريشاً وصلوا مِنْ أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته.

ولما اشتدَّ عليه الأمر، خرج ومعه زيدُ بنُ حارثة إلى ثقيف، يلتمس منهم النصر، فلما انتهى إليهم، عمد إلى ثلاثة نفرِ منهم، وهم يومئذ سادة تقيف، وكانوا إخوة: عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو بن

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ١٨٨)، عن عائشة رضي الله عنها.

عمير. فدعاهم إلى الله تعالى، وكلمهم في نصرته، والقيام معه على من خالفه، فلم يجيبوه، فقال له واحدٌ منهم: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟ وقال الآخر: والله! لا أكلمك أبداً، لئن كنتَ رسولاً من الله \_ كما تقول \_ لأنتَ أعظمُ خطراً من أن أردَّ عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله، فما ينبغي لي أن أكلمك.

فقام رسول الله ﷺ وقد يئس من خير ثقيف، وقال: «إذا أَبيتُم، فاكتُموه عَلَيّ».

وأتى رسول الله ﷺ إلى كِنْدة ، وإلى بني حَنيفة ، وعرض عليهم نفسه ، ودعاهم إلى الله ، فلم يقبلوا.

ولم يزل ﷺ [يعرِضُ نفسه] على كلِّ قادمٍ له اسمٌ وشُرَف، ويدعوه إلى الله تعالى.

وكلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام، تبعه عمّه أبو لهب، فمنعهم من طاعته، فيقول النبيُّ ﷺ: "يا بني فلان! إني رسولُ الله إليكم، يأمرُكم أن تعبدوا الله، ولا تُشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي، وتصدِّقوني»، وعمه أبو لهب ينادي: إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللاتَ والعُزَّى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه، وكان أبو لهب أحولَ، له غديرتان.

## ﴿ ذَكُرُ تَزُويِجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا ﴿ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا

جاءت خَوْلَة بنتُ حَكيم امرأةُ عثمانَ بنِ مَظْعُونِ إلى رسول الله ﷺ، وتكلَّمت معه في تزويج عائشة رضي الله عنها، وسودة بنتِ زَمعة .

ثم رجعتْ إلى أبي بكر ﷺ، وذكرت لـه ذلك، فزوَّجـه إياها، وعائشةُ يومئذ ابنةُ ستِّ سنين.

ثم خرجت خولة، فدخلت على سَوْدَة، وأخبرتها بذلك، فقالت: وددتُ ذلك، ادخلي على أبي، فاذكري له ذلك، فذكرتْ له ذلك، قال: كفؤ كريم، فجاء رسولُ الله ﷺ، فزوجه إياها(١).

#### \* \* \*

### النصار الملاء أمر الأنصار

فلما أراد الله تعالى إظهار دينه، وإنجاز وعده، خرج رسول الله على الموسم، فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعل، فبينما هو عند العقبة، لقي رهطاً من الخزرج، فدعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم الإسلام، فأجابوه إلى ما دعاهم؛ بأن صدّقوه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إنا تركنا قومنا، وبينهم من العداوة والشرّ ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله تعالى بك، فسنقدم عليهم، وندعوهم إلى

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٠/ ٣٠)، عن عائشة رضي الله عنها.

أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك، فلا رجلَ أعزُّ منك.

ثم انصرفوا عن رسول الله ﷺ راجعين إلى بلادهم، قد آمنوا وصدَّقوا، وكانوا سبعة نفر من الخزرج: أسعدُ بنُ زُرارة بنِ عدس، وعوفُ بنُ الحارثِ بنِ رفاعة، ورافعُ بنُ مالكِ، وعامرُ بنُ عبدِ بن حارثة ابنِ ثعلبة، وقطبةُ بنُ عامر بن حديدة، وعُقْبةُ بن عامر، وجابرُ بنُ عبدِالله ابن رئاب \_ بكسر الراء وبالياء المعجمة \_ .

فلما قدموا المدينة، ذكروا لهم رسولَ الله ﷺ، ودَعَوْهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم.

#### \* \* \*

### الله العقبة الأولى الله

فلما كان العام المقبل، وافى الموسمَ من الأنصار اثنا عشر رجلاً، فلقوه بالعقبة \_ وهي العقبة الأولى \_، فبايعوه بيعة النساء: وهي: أن لا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم.

فلما انصرفوا عنه، بعث رسولُ الله على معهم مصعبَ بنَ عُمير بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافِ بنِ عبدِ الدار، وأمره أن يُقرئهم القرآن، ويُعلِّمهم الإسلامَ فنزل بالمدينة، ولم يزل يدعو إلى الإسلام، حتى لم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساء مسلمون، إلا مَنْ كان من بني أمية بنِ زيد ووائل، فإنهم أطاعوا أبا قيسِ بنَ الأسلت، فوقف بهم عن الإسلام،

وكان شاعراً لهم وقائداً، يستمعون له ويطيعونه.

\* \* \*

### العقبة الثانية المحجد الثانية المحجد المحجد

ولما فشا الإسلام في الأنصار، اتفق جماعة منهم على المسير إلى رسول الله على المسير إلى مكة في الموسم، رسول الله على مستخفين، لا يشعر بهم أحد، فساروا إلى مكة في الموسم، في ذي الحجة، مع كفار قومهم، واجتمعوا برسول الله على وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة، فلما كان الليل، خرجوا بعد مضي ثُلُثِهِ مستخفين، يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة، وهم سبعون رجلاً، معهم امرأتان: نسيبة بنت كعب، وأسماء أم عمرو بن عديً من بني سَلِمة.

وجاءهم رسولُ الله ﷺ، ومعه عمُّه العباس، وهو يومئذِ كافرٌ، أحبَّ أن يتوثَّق لابن أخيه، فكان العباس أولَ من تكلم.

فبايعوه، فكان أول من بايعه: أبو أمامة أسعدُ بنُ زُرارة، وقيل: أبو الهيثم بنُ التيهان، وقيل: البراء بن مَعْرور، ثم تتابع القوم.

فتكلم رسول الله على أن تم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم»، ودار الكلام بينهم، واستوثق كلُّ فريق من الآخر.

ثم سألوا رسولَ الله ﷺ، فقالوا: إن قُتِلنا دونك مالنا؟ قال: «الجنة»، قالوا: فابسط يدك، فبسط يده، وبايعوه، فلما بايعوه، رجعوا إلى المدينة.

وكان قدومُهم في ذي الحجة، فأقام رسول الله ﷺ بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر.

\* \* \*

# مج ذكر الهجرة الشريفة النبوية المجهد - على صاحبها أفضلُ الصلاة والسلام -

وهي ابتداء التاريخ الإسلامي.

أما لفظة التاريخ، فإنها محدَثَة في لغة العرب؛ لأنه لفظ مُعرَّب من (ماه روز)؛ لأن عمر هذه قصد التوصُّل إلى الضبط من رسوم الفُرْس، فاستحضر الهرمزان، وسأله عن ذلك، فقال: إن لنا به حساباً، نسميه: (ماه روز)، ومعناه: حساب الشهور والأيام، فعرَّبوا الكلمة فقالوا: مؤرخ، ثم جعلوا اسمه: (التاريخ)، واستعملوه، ثم طلبوا وقتاً يجعلونه أولاً لتاريخ دولة الإسلام، واتفقوا على أن يكون المبدأ سنة هذه الهجرة.

وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة ـ شرفها الله تعالى ـ وقد تَصَرَّمَ من شهور هذه السنة وأيامها المحرم، وصفر، وثمانية أيام من ربيع الأول، فلما عزموا على تأسيس الهجرة، رجعوا القهقرى ثمانية وستين يوما، وجعلوا مبدأ التاريخ أول المحرم من هذه السنة.

ثم أحصوا من أول يوم المحرم، إلى آخر يوم من عُمْرِ النبيِّ ﷺ، فكان عشر سنين، وشهرين، وأياماً، إذا حسب عمره من الهجرة، فيكون قد عاش بعدها تسع سنين، وأحدَ عشرَ شهراً، واثنين وعشرين يوماً.

وأما ما كان من حديث الهجرة، فإن رسولَ الله على هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول.

ثم أمر رسولُ الله على أصحابه بالمهاجرة إلى المدينة.

فكان أولَ من قدمها: أبو سَلَمَة بنُ عبدِ الأسد، ثم هاجر من بعده عامرُ بن ربيعة، معه امرأتُه ليلى بنتُ أبي خيثمة، ثم عبدُالله بن جحش وأخوه، وجميعُ أهله، وتتابع الصحابة، ثم هاجر عمر بن الخطاب فله، فلما تتابع أصحاب رسول الله على أقام هو بمكة، ينتظر ما يؤمر به، وتخلف معه أبو بكر الصديق، وعلى بن أبي طالب فله.

فلما رأت قريش ذلك، حذروا خروجَ رسول الله ﷺ، فاجتمعوا في دار الندوة \_ وهي دار قُصَيِّ بنِ كِلابٍ \_ وأجمعوا على مكيدة يفعلونها مع رسول الله ﷺ، فنجاه الله من مكرهم، وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ وَإِذَ يَمْكُرُ بِكَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية. وأمره بالهجرة.

وكان اتفاق الكفار أن يأخذوا من كل قبيلة رجلاً؛ ليضربوه بسيوفهم ضربة واحدة، ليضيع دمُه في القبائل، وبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فأمر علياً أن ينام على فراشه، وأن يَتَشِح ببردِه الأخضر، وأن يتخلَّف عنه؛ ليؤدِّي ما كان عندَ رسول الله ﷺ من الودائع إلى أربابها.

وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النبيِّ ﷺ يرصدونه؛ لينبوا عليه، وأخذ النبيُّ ﷺ حفنة من تراب، وتلا أولَ ﴿ يَسَ ﴾ [بَسَ: ١]، وجعل ذلك الترابَ على رؤوس الكفار، فلم يروه، فأتاهم آتٍ، وقال: إن محمداً

خرج، ووضع على رؤوسكم التراب، وجعلوا ينظرون، فيرون علياً عليه بُرْدَةُ النبيِّ ﷺ، فيقولون: [إن] محمداً نائم، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام عليٌ، فعرفوه.

وأقام عليٌّ بمكة حتى أدَّى ودائعَ النبيِّ ﷺ.

وقصد النبيُّ عَلَيْهِ لما خرج من داره دار أبي بكر على، وأعلمه أن الله تعالى قد أذن في الهجرة، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، قال: «الصحبة»، فبكى أبو بكر على فرحاً، واستأجر عبدالله بن أريقط وكان مشركاً ليدلَّهما على الطريق، ومضى النبيُّ عَلَيْهِ وأبو بكر إلى غار بثور وهو جبل أسفل مكة من فأقاما فيه، ثم خرجا من الغار بعد ثلاثة أيام، وتوجها إلى المدينة، ومعهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وعبد ألله بن أريقط الدليل، وهو كافر.

وجدّتْ قريشٌ في طلبه، فتبعه سُراقَةُ بن مالكِ المُدْلِجِيُّ، فلحق النبيُّ عَلَيْهِ، فقال أبو بكر: يا رسول الله! أدركنا الطلب، فقال له النبيُّ عَلَيْهُ؛ «لا تحزنْ إنَّ اللهُ معنا»، ودعا رسول الله عَلَيْهُ على سُراقة، فارتطمت فَرَسُه إلى بطنها في أرض صلبة، فقال سراقة: ادعُ الله يَ محمدُ؛ لتخلصني، ولكَ أن أردَّ الطلبَ عنك، فدعا له النبيُّ عَلَيْه، فخلص، ثم تبعه، فدعا عليه النبيُّ عَلَيْه، فأرتطمت ثانية، وسأل الخلاص، وأن يردَّ الطلبَ عن النبي عَلَيْه، فأجابه النبيُّ عَلَيْه، ودعا له، وقال: «كيفَ بكَ يا سُراقَةُ إذا سُورَتَ بِسِوارِ كِسْرى برويز؟»، فرجع سراقة، وردَّ كلَّ من لقيه عن الطلب،

بأن يقول: كفيتم ما هاهنا(١).

وقدم رسول الله على لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، من سنة إحدى، وذلك يوم الاثنين، الظهر، فنزل قباء على كُلْدُوم بنِ الهَدْم، وأقام بقباء: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، وأسس مسجد قُباء، وهو الذي نزل فيه: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨].

ثم خرج من قباء يومَ الجمعة، وأدركَتْ رسولَ الله ﷺ الجمعةُ في بني سالم بنِ عوفٍ، فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي، وكانت أولَ جمعةٍ صلاًها بالمدينة.

قال ابن عباس على الله النبي الله يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقُبض يوم الاثنين (٢).

واختلف العلماء في مقامه بمكة ، بعد أن أوحي إليه ، فقال أنس<sup>(٣)</sup>، وابن عباس<sup>(٤)</sup> ـ في رواية ـ: إنه أقام بمكة عشر سنين ، وقيل : أقام ثلاث عشرة سنة .

ولعل الذي قال: عشر سنين، أراد: بعد إظهار الدعوة؛ فإنه بقي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٥٢)، ومسلم (٢٠٠٩)، عن البراء بن عازب ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١/ ٢٠٧).

ثلاث سنين يُسِرُّها، ومما يؤيد هذا قولُ أبي قيس بن الأسلت:

ثُوك في قُريشٍ بِضْعَ عَشْرةَ حِجَّةً

يُلْ ذُكِّرُ لُوْ يَلْقَى صَدِيقاً مُوَاتِيا

فهذا يدل على أن مقامه ثلاث عشرة سنة(١).

ثم إن رسول الله على رحل من قباء، يريد المدينة، فما مر على دار من دور الأنصار، إلا قالوا: هَلُمَّ يا رسولَ الله إلى العدد والعدة، ويعترضون ناقته، فيقول: «خَلُّوا سَبيلَها؛ فإنَّها مَأْمورَةٌ» حتى انتهت إلى موضع مسجدِ النبيِّ عَلَيْه، فبركت هناك، ووضعت جرانها، فنزل عنها النبيُّ عَلَيْه، واحتمل أبو أيوبَ الأنصاريُّ الناقة إلى بيته (٢).

وكان موضعُ المسجد مِرْبَداً لسهلٍ وسُهيلٍ ابني عمرو، يتيمين في حِجْر معاذِ بنِ عفراء، وقيل: بل كان لبني النجَّار، وكان فيه نخلٌ، وخِرَبٌ، وقبور المشركين.

وأقام النبي ﷺ عند أبي أيوب، حتى بنى مسجدَه ومساكنَه، وكان قبلَه يصلِّي حيث أدركته الصلاة، وبناه هو والمهاجرون والأنصار \_رضي الله عنهم أجمعين \_.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» لابن الأثير (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٣٧)، عن شرحبيل بن سعد.

## المجالة المجرة الشريفة والتواريخ القديمة المج

ما بين الهجرة وبين آدم ـ على مقتضى التوراة اليونانية، واختيار المؤرخين ـ: ستةُ آلاف سنة، ومئتان وست عشرة سنة، وهو المعتمد \_ كما قد قدمناه \_.

وبين الهجرة وآدم \_ على مقتضى التوراة اليونانية، واختيار المنجمين \_: خمسة آلاف، وتسع مئة وسبع وستون سنة.

وبين الهجرة وآدم \_ على مقتضى التوراة العبرانيّة، واختيار المؤرخين \_: أربعة آلاف وسبع مئة وإحدى وأربعون سنة.

وأما المنجمون، فتنقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة.

وبين الهجرة وآدم \_ على مقتضى التوراة السامريّة، واختيار المؤرخين \_: خمسة آلاف، ومئة وسبع وثلاثون سنة.

وأما اختيار المنجمين، فتنقص ما ذكر.

وكذا الأمر جاء في جميع التواريخ التي قبل بختنصر.

وبين الهجرة والطوفان \_ وكان لستٌ مئة سنة مضت من عمر نوح \_: ثلاثـة آلاف، وتسع مئـة وأربع وسبعون سنة، على اختيار المؤرخين، وعاش نوح بعده ثلاث مئة وخمسين سنة.

وبين الهجرة والطوفان\_على اختيار المنجمين\_: ثلاثة آلاف، وسبع مئة وخمس وعشرون سنة. وبين الهجرة وتبلبل الألسن \_ على اختيار المؤرخين \_: ثلاثة آلاف، وثلاث مئة وأربع وستون سنة.

وأما اختيار المنجمين، فينقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة.

وبين الهجرة ومولد إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_: ألفان، وثمان مئة، وثلاث وتسعون سنة على اختيار المؤرخين.

وأما اختيار المنجمين، فينقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة.

وبين الهجرة ووفاة موسى ـ وفيه المذهبان ـ: ألفان، وثلاث مئة، وثمان وأربعون سنة، والمذكور هو على اختيار المؤرخين.

وبين الهجرة وعمارة بيت المقدس: ألف وثمان مئة، وقريب سنتين، وكان فراغه لمضي إحدى عشرة سنة من ملك سليمان، ولمضي خمس مئة وست وأربعين سنة لوفاة موسى، وفيه المذهبان.

وبين الهجرة وابتداء ملك بختنصر: ألفٌ وثلاثُ مئة سنة، وتسع وستون سنة، ومئة وسبعة عشر يوماً، وليس فيه خلاف.

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس: ألفٌ وثلاث مئة، وخمسون سنة، وكان لمضي تسع عشرة سنة من ملك بختنصر، وبقي خراباً سبعين سنة، ثم عُمِّر، وتراجعت إليه بنو إسرائيل.

وبين الهجرة وغَلَبة الإسكندر على ملك الفرس قبل دارا: تسع مئة وأربع وثلاثون سنة، وهو \_ أيضاً \_ ابتداء ملوك الطوائف.

ومات الإسكندر بعد غلبته بقريب سبع سنين، فيكون بين موتـه

وبين الهجرة تسعُ مئة وقريبُ ثمان وعشرين سنة.

ما بين الهجرة وغلبة أعبيطش على ديار مصر، وقتل فلويطرا وملكه اليونان: ست مئة وخمسون سنة، وكان لمضي اثنتي عشرة من ملك أعبيطش، وهو \_ أيضاً \_ تاريخ انقراض اليونان.

وبين الهجرة ومولد المسيح بن مريم: ست مئة، وإحدى وثلاثون سنة، وعاش إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة، فيكون بين رفعه وبين الهجرة خمسُ مئة وثمان وتسعون سنة.

[وبين الهجرة] وفيلبس \_ وهو متقدم على تاريخ الإسكندر باثنتي عشرة سنة \_: تسع مئة وست وأربعون سنة، وكان بين فيلبس وأعبيطش، ذكره بطلميوس في «المجسطي»، وقد أرَّخ به غالب أرصاده.

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس الخراب الثاني: خمس مئة وثمان وخمسون سنة بالتقريب، وكان لمضي أربعين سنة من رفع المسيح، وهو تاريخ تشتُّتِ اليهود إلى البلاد.

وبين الهجرة وملك أزدشير بابل أبي الأكاسرة: أربع مئة واثنتان وعشرون سنة، وهو \_ أيضاً \_ تاريخ انقراض ملوك الطوائف.

وبين الهجرة وأول ملك أدريابوش: خمس مئة وسبع سنين.

وبين الهجرة وأول ملك دقلطيانونس، وهو آخر عبدة الأصنام من ملوك الروم: ثلاث مئة وتسع وثلاثون سنة.

وبين الهجرة وبناء الكعبة \_ بيت الله الحرام \_ على يد إبراهيم الخليل

وولده إسماعيل عليهما السلام ، وهو بالتقريب: ألفان وست مئة وفوق ثلاث وتسعين سنة ، وكان ذلك بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم ، وهو تقريب .

وبين الهجرة ومولد رسول الله ﷺ: ثلاث وخمسون سنة، وشهران. وبين الهجرة ومبعث رسول الله ﷺ: ثلاث عشرة سنة، وشهران وثمانية أيام.

وبين الهجرة ووفاة رسول الله ﷺ: تسع سنين، وأحد عشر شهراً، واثنان وعشرون يوماً، وهي بعد الهجرة، والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

#### \* \* \*

### الحوادث في السنة الأولى من الهجرة الله

\* فيها: بنى رسول الله على بعائشة رضي الله عنها بعد قدومه المدينة بثمانية أشهر في ذي القعدة، وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، وتوفي عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة (۱).

وقال ابن الجوزي: بني بها في السنة الثانية.

\* وفيها: كانت المؤاخاة بين المسلمين: آخى رسول الله عليه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٦٣)، عن عائشة رضي الله عنها.

فاتخذ هو عليّ بن أبي طالب رضي أخاً، فكان عليٌّ يقول على منبر الكوفة أيام خلافته: أنا عبدالله، وأخو رسول الله ﷺ (١).

وصار أبو بكر رهم وخارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري أخوين، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن معاذ الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وعبيدة بن مالك الأنصاري، وطلحة بن عبدالله، وكعب بن مالك الأنصاري، وسعيد بن زيد، وأبي بن كعب الأنصاري ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.

\* وفيها: ولد عبدالله بن الزبير: وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة (٢)، وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة (٣). وقال ابن الجوزي: إنه ولد في السنة الثانية.

\* وفيها: كانت غزوة (بواط): فغنم رسول الله على ورجع، ولم يلق كيداً، وكان حامل لوائه سعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ.

\* وفيها: هلَك الوليد بن المغيرة، والعاصُ بنُ وائل السهمي، شيخا قريش، ماتا مشركين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» لابن الأثير (٢/ ١٠).

\* وفيها: غزا رسول الله ﷺ غزوة (الأبواء): ورجع منصوراً، ولم يلقَ كيداً، وغزوة العشيرة.

\* \* \*

## السنة الثانية من الهجرة الله

- \* فيها: حُوِّلت الصلاة إلى الكعبة: وكانت الصلاة بمكة، وبعد مقدمه بثمانية عشر شهراً، إلى بيت المقدس، وذلك يوم الثلاثاء منتصف شعبان، فاستقبل الكعبة في صلاة [العصر](۱)، وبلغ أهلَ قُباء ذلك، فتحولوا إلى جهة الكعبة، وهم في الصلاة(۲).
  - \* وفيها: في شعبان، فرض صوم شهر رمضان.
  - \* وفيها: أمر الناس بإخراج زكاة الفطر، قبل الفطر بيوم أو يومين.
- \* وفيها: خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى، فصلى صلاة العيد، وحُملت بين يديه العَنزَةُ، وكانت للزبير، وَهَبَها له النجاشيُّ.
- \* وفيها: أُري عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صورة الأذان في النوم، وورد الوحي به (۳).

وقال ابن الجوزي: في السنة الأولى.

<sup>(</sup>١) في الأصل «الظهر»، والمثبت من البخاري (٤٠)، عن البراء بن عازب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٢٧)، عن أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في «سننه» (٤٩٩).

- \* وفيها: تزوج على ﷺ بفاطمة بنتِ رسول الله ﷺ .
- \* وفيها: كانت غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة التي أظهر الله بها الدين.

وكان سببها: قتل عمرو بن الحضرمي، وإقبال أبي سفيان بن حرب في عير لقريش عظيمة من الشام، وفيها أموال كثيرة، ومعها ثمانون رجُلاً من قريش، منهم: مخرمة بن نوفل الزهري، وعمرو بن العاص.

فلما سمع رسولُ الله ﷺ، ندب المسلمين إليهم، وقال: «هذه عِيرُ قُرَيشٍ، فيها أموالُهم، فاخْرُجوا إليهم، لعلَّ الله تعالى أن يُنَفِّلَكُمُوها»، فانتدب الناس، فخفَّ بعضهم، وثقل بعضهم(١١).

وبلغ أبا سفيان ذلك، فبعث إلى مكة، وأعلم قريشاً بذلك، فخرج الناس من مكة سِراعاً، ولم يتخلف سوى أبي لهب، وكانت عِدَّتهم تسع مئة وخمسين رجلاً، فيهم مئة فرس.

وخرج رسولُ الله ﷺ من المدينة لثلاثٍ خلوْنَ من رمضان، ومعه ثلاث مئة، وثلاثة عشر رجلاً(٢)، ولم يكن فيهم إلا فارسان، وكانت الإبل سبعين، يتعاقبون عليها.

ونزل النبي ﷺ الصفراء، وجاءته الأخبار بأن العير قاربت بدراً، وأن المشركين خرجوا ليمنعوا عنها، ثم ارتحل ـ عليه السلام ـ، ونزل في

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ١٥٣)، عن عبدالله بن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٥٨)، عن البراء بن عازب 🕮.

بدر، وأشار سعدُ بنُ معاذ ببناء عريشِ لرسول الله ﷺ، فعُمِل، وجلس عليه، ومعه أبو بكر.

وأقبلت قريش، فلما رآهم رسولُ الله ﷺ، قال: «اللهمَّ هذهِ قريشٌ قد أقبلَتْ بِخُيلاَئِها وفَخْرِها تُكَذِّبُ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي به»(١).

وتقاربوا، وبرز من المشركين عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، فأمر النبي على أن يبارز عُبيدة بن الحارث بن المطلب عتبة، وحمزة عم النبي على شيبة، وعلي بن أبي طالب الوليد بن عُتبة. فقتل حمزة شيبة، وعلي الوليد، وضرب كل واحد من عُبيدة وعُتبة صاحبه، وكرَّ علي وحمزة على عتبة، فقتلاه، واحتملا عُبيدة، وقد قُطِعت رجلُه، ثم مات.

وتراجف القوم، ورسولُ الله ﷺ ومعه أبو بكر على العريش، وهو يدعو ويقول: «اللهمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ العِصابَةُ، لا تُعْبَدْ في الأَرْضِ، اللهمَّ أَنْجِزْ لي ما وَعَدْتَنِي (٢).

ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه، فوضعها أبو بكر عليه، وخفق رسول الله ﷺ، ثم انتبه، فقال: «أَبْشِرْ يا أَبا بَكْرِ؛ فقدْ أتى نصرُ الله».

ثم خرج رسول الله علي من العريش يحرّض المسلمين على القتال،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٦٣)، عن عمر بن الخطاب ﷺ.

وأخذ حفنة من الحصا، ورمى بها قريشاً، وقال: «شاهَتِ الوجوهُ»(١)، وقال لأصحابه: «شُدُّوا عليهم»، فكانت الهزيمة.

وكانت الوقعة صبيحة الجمعة، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان.

وحمل عبدُالله بنُ مسعود رأسَ أبي جهل بنِ هشام إلى النبي ﷺ، فسجد شكراً لله تعالى، وقُتِل أبو جهل وله سبعون سنة، واسم أبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، وقُتل أخو أبي جهل، وهو العاص بن هشام.

ونصَر الله نبيه بالملائكة، قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ أَنَّ مُعِدُّكُمُ مِأْلُفِي مِنَ الْمَكَيِكَةِ ﴾[الأنفال: ٩].

وكان عدة قتلي بدر من المشركين سبعين رجلاً، والأسرى كذلك.

فمن القتلى غير من ذكر: حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، وعُبيدة ابن سعيد بن العاص بن أمية، قتله علي بن أبي طالب، وزمعة بن الأسود، قتله حمزة، وغيرهم جماعة من أكابر قريش.

وكان من جملة الأسرى: العباسُ عمُّ النبي ﷺ، وابنا أخيه: عَقيلُ ابن أبى طالب، ونوفلُ بن الحارث بن عبد المطلب.

ولما انقضى القتال، أمر النبي ﷺ بسحب القتلى إلى القَليب، وكانوا أربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقُذفوا فيه.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٠٣)، عن حكيم بن حزام ١٠٠٠ الله عن حكيم بن حزام

وأقام \_ عليه السلام \_ بعرَصة بدر ثلاث ليال، وجميع من استشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار.

ولما وصل النبيُّ عَلَيْهِ إلى الصفراء راجعاً من بدر، أمر علياً بضرب عنق النَّضْر بن الحارث، وكان من شدة عداوته للنبي عَلَيْهِ، إذا تلا النبي عَلَيْهِ القرآن، يقول لقريش: ما يأتيكم محمدٌ إلا بأساطير الأولين.

ثم أمر بضرب عنق عُقبة بن أبي مُعَيْطِ بن أمية.

وكان عثمان بن عفان قد تخلَف عن رسول الله على في المدينة بأمره، بسبب مرض زوجته رقية بنتِ رسول الله على معنى وكانت مدة عيبة رسول الله على تسعة عشر يوماً.

- \* وفيها: هلك أبو لهب عبدُ العُزَّى بنُ عبد المطلب بن هشام، لما جاءه الخبر بمكة، وما وقع في غزوة بدر، فلم يبقَ غير سبع ليال، ومات كَمَداً وحزناً، بمرض العدسة، وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها، ويرون أنها تُعدي أشدَّ العدوى، فلما أصابت أبا لهب، تباعدَ عنه بنوه، وبقي بعد موته ثلاثًا، لا يَقْرَبُه أحد، فلما خافوا السُّبَّة في تركه، حفروا له حفرة، ثم دفعوه بعُود في حفرته، وقذفوه بالحجارة من بعيدٍ حتى واروه.
- \* وفيها: غزوة بني قينقاع من اليهود، وأمر بإجلائهم، وغنم رسول الله على والمسلمون جميع أموالهم.
- \* وفيها: غزوة السويق، وكان من أمرها: أن أبا سفيان حلف أن

لا يمس الطيب والنساء، حتى يغزو محمداً على المدينة، نوصلوا إلى العريض، في مئتي راكب، وبعث قُدَّامه رجالاً إلى المدينة، فوصلوا إلى العريض، وقتلوا رجالاً من الأنصار، فلما سمع النبي على بذلك، ركب في طلبه، وهرب أبو سفيان وأصحابه، وجعلوا يُلقون جُرُبَ السَّويـق تخفيفاً، فسميت: غزوة السويق.

\* وفيها: غزوة قرقرة الكدر، وقرقرة الكدر: ماء، مما يلي جادة العراق إلى مكة، بلغ النبي على أن بهذا الموضع جمعاً من سليم وغطفان، فخرج لقتالهم، فلم يجد أحداً، فاستاق ما وجد من النَّعَم، ثم قدم المدينة.

\* وفيها - أعني: سنة اثنتين -: توفي عثمان بن مظعون، وكان عابداً مجتهداً، من فضلاء الصحابة، وهو أحد من حرّم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شراباً يُذهِب عقلي، ويضحك بي مَنْ هو أدنى مني.

\* وفيها: قُتِل كَعْبُ بنُ الأَشْرَف اليهوديُّ، وهو أحد بني نبهان من طَيِّع ، وكانت أمه من بني النضير، وكان قد كبُر عليه من قُتِل ببدر من قريش، فصار إلى مكة، وحرّض على رسول الله على وبكى أصحاب بدر، وكان يُشَبِّبُ بنساء المسلمين حتى آذاهم، فأمر النبي عَلَى بقتله، فقتُل، وقال رسول الله عَلَى : «مَنْ ظَفِرْتُمْ به مِنْ رِجَالِ يَهُودَ، فَاقْتُلُوهُ»(۱)، وكانت قَتَلةُ ابن الأشرف من الأوس.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «سننه» (۳۰۰۲)، عن محيصة ﷺ.

وقيل: قتل في السنة الثالثة، قتله محمد بن مسلمة الأنصاري، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

# السنة الثالثة من الهجرة ا

\* وفيها: كانت غزوة أحد: وكان من حديثها: أنه اجتمع [من] قريش ثلاثة آلاف، فيهم سبع مئة دارع (۱)، ومعهم مئتا فارس، وقائدهم أبو سفيان بن حرب، ومعه زوجته هندٌ بنتُ عُتبة، وكانت جملة النساء خمسَ عشرة امرأة، ومعهن الدفوف يعزفن بها، ويبكين على قتلى بدر، ويحرضن المشركين على حرب المسلمين.

وساروا من مكة حتى نزلوا الحليفة، مقابل المدينة، يوم الأربعاء، لأربع مَضَين من شوال سنة ثلاث.

وكان رأيُ رسولِ الله ﷺ المقامَ بالمدينة، وقتالهم بها، ورأى الصحابةُ الخروجَ لقتالهم، فخرج النبيُ ﷺ في ألف من الصحابة، إلى أن صار بين المدينة وأُحد، ونزل الشِّعْبَ من أُحد، وجعل ظهره إلى أُحد.

ثم كانت الوقعة يوم السبت، لسبع مضين من شوال، وعِدَّةُ أصحاب رسول الله على سبع مئة، فيهم مئة دارع(٢)، ولم يكن معهم من الخيل سوى

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «دراع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دراع».

فرسين: فرسُ رسول الله ﷺ، وفرسٌ لأبي بردة.

وكان لواءُ رسول الله على مع مُصْعَب بن عُمَيْر من بني عبد الدار .
وكان على ميمنة المشركين خالدُ بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمةُ
ابن أبي جهل، ولواؤهم مع بني عبد الدار .

ولما التقَى الناس، ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها، وضربن بالدفوف خلف الرجال [يحرضن]:

هِيهَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وِيهَا حُمَاةَ الأَدْبَارِ ضَدِ اللَّهُ الأَدْبَارِ ضَدِ اللَّهُ اللَّ

وتقول:

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تُمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تُمْسِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تُمْسِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تُمْسِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تُمْسِي عَلَى النَّمَارِقْ

وقاتلَ حمزةُ عمُّ النبي عَلَيْ يومئذ قتالاً شديداً، فقتل أرطاة حاملَ لواء المشركين، وقصد قتلَ سباع بن عبدِ العزى، فبينما هو مشتغلُّ بسباع، إذ ضربه وحشيُّ عبدُ جُبيرِ بنِ مطعم \_ وكان حبشياً \_ بحربة، فقتل حمزة فَ ﷺ.

وقتل ابنُ قَمِئةَ الليثيُّ مُصْعَباً حاملَ لواء رسول الله ﷺ، وقد ظنَّ أنه رسولُ الله ﷺ، فقال لقريش: إني قتلت محمداً.

ولما قُتِل مُصعب، أعطى النبيُّ عَلِيْ الراية لعليِّ بن أبي طالب عَلِيهُ.

وأنزلَ الله نصرة على المسلمين، وانهزم المشركون، فطمعت الرماة في الغنيمة، وفارقوا المكانَ الذي أمرهم النبيُّ على بملازمته، فأتى خالدُ ابنُ الوليد مع خيل المشركين من خلفِ المسلمين، ووقع الصراخُ: أن محمداً قُتِل، وانكشف المسلمون، وأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء على المسلمين، وكان عدد الشهداء من المسلمين سبعين رجلاً، وعدة قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلاً.

ووصل العدو إلى رسول الله ﷺ، وأصابته حجارتهم حتى وقع، وأصيبت رَبَاعِيتُه، وشُجَّ في وجهه، وكُلِمَتْ شفتُه، وكان الذي أصاب رسولَ الله ﷺ عتبةُ بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وجعل الدمُ يسيل على وجه رسول الله ﷺ وهو يقول: «كيفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيهِمْ، وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ»، فنزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨](١).

ودخلت حلقتان من حِلَق المِغْفر في وجه رسول الله ﷺ من الشَّجَّة، ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله ﷺ، فسقطت ثنيته الأخرى، وكان فسقطت ثنيته الأخرى، وكان أبو عبيدة ساقط الثنيتين، ومص مالك بن سنانُ أبو أبي سعيد الخدري(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في «سننه» (٤٠٢٧)، وأصله في مسلم (١٧٩١)، عن أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سنان بن أبي سعيد».

الدمَ من وجه رسول الله ﷺ، وازْدرَدَهُ(١)، فقال النبيُّ ﷺ: «مَنْ مَسَّ دَمِي [دَمَهُ] لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».

ومَثَّلَت هندُّ وصواحبُها بالقتلى من أصحاب رسول الله ﷺ، فجدَعْنَ الآذانَ والأنوف، واتخذنَ منها قلائدَ، وبقرت هندُّ عن كبد حمزةً، ولاكتها.

وضرب زوجُها أبو سفيان بزُجِّ الرمح شدقَ حمزة، وصعِدَ الجبل، وصرخ بأعلى صوته: الحربُ سِجال، يومٌ بيوم بدر، اعْلُ هُبَلُ؛ أي: أظهر دينك.

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه، نادى: إن موعدَكم بدرٌ العام القابل، فقال النبي ﷺ لواحد: «قُلْ: هُو بَيْننَا وَبَيْنكُمْ»، ثم سار المشركون.

ثم التمس رسولُ الله ﷺ عمه حمزة، فوجده، وقد بُقِر بطنه، وجُدِع أَنفه وأُذناه، فقال رسول الله ﷺ: «لَئِنْ أَظْهَرَني اللهُ عَلَى قُريشٍ، لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثينَ مِنْهُمْ (٢)، ثم قال: «جاءني جبريلُ، فأخبرَني أَنَّ حمزة مكتوبٌ في أهل السماواتِ السبعِ: حمزة بنُ عبدِ المطلبِ أسدُ اللهِ وأسدُ رسوله (٣).

ثم أمر رسولُ الله ﷺ، فسُجِّي ببردة، ثم صلَّى عليه، فكبر سبعَ

<sup>(</sup>۱) رواه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١١٦)، عن عبدالله بن عباس ، الله

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «مستدركه» (٣/ ٢١٩)، عن عبد الرحمن بن أبي لبينة راه.

تكبيرات، ثم أُتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة، فصلى عليهم وعليه، حتى صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة، وهذا دليل لأبي حنيفة؛ فإنه يرى الصلاة على الشهيد؛ خلافاً للشافعي وأحمد \_ رحمهم الله \_.

ثم أمر بحمزة فدُفِن، واحتُمِل ناسٌ من المسلمين إلى المدينة، فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله ﷺ، وقال: «ادفنوهُم حيثُ صُرعوا»(١).

وأصيبت عينُ قَتادَةَ بنِ النعمان، فردّها رسولُ الله ﷺ بيده، فكانت أحسنَ عينيه، واستُشهد أنسُ بنُ النَّضْرِ بنِ ضمضم عمُّ أنس بن مالك، وقد أبلى بلاءً حسناً، وفيه نزلت: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فِي الْأَية.

### \* ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان:

قيل: إن رسول الله على بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكة، مع رجل من الأنصار، وأمرهما بقتل أبي سفيان صخر بن حرب، فلم يظفرا به، فقتل عمرٌ و عثمان بن مالك التيميّ، فركب صاحبُ عمرٍ و البعير، وأتى رسول الله على فأخبره الخبر، وأما عمرٌ و، فسار حتى دخل دارا بضجنان، ومعه قوسه وأسهمه، فبينما هو فيه، إذ دخل عليه رجل من بني الديل، أعورُ طويلٌ، يسوق غنماً له، فقال: من الرجل؟ قال: من بني الديل، فاضطجع معه، ورفع عقيرته يتغنى ويقول:

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي في «سننه» (۱۷۱۷)، عن جابر بن عبدالله ﷺ: «ردوا القتلى الى مضاجعهم».

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَادُمْتُ حَيّاً وَلَسْتُ أَدِينُ دِينَ المُسْلِمِينَا

ثم نام، فقتله، ثم سار، فإذا رجلان بعثتهما قريش، يتجسسان أمر رسولِ الله ﷺ، فرمى أحدَهما بسهم، فقتله، واستأسر الآخرُ، فقدمَ على رسول الله ﷺ، وأخبره الخبرَ، فضحك، ودعا له بخير(١).

\* وفيها \_ أعني السنة الثالثة من الهجرة \_: تزوج النبي على حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على، وبنى بها فيها.

وقيل: تزوجها سنة اثنتين ـ والله أعلم ـ. وكانت قبل أن يتزوجها النبي عَلِيْةِ تحت خُنيس بن حُذافة السهمي.

وخُنَيْس: بخاء معجمة مضمومة ونون مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخرها سين مهملة.

#### \* \* \*

## السنة الرابعة من الهجرة الله

\* وفيها: كانت غزوة بني النضير من اليهود، وسار إليهم النبي على الله وبيع الأول، ونزل تحريمُ الخمر، وهو محاصر لهم، وأجلاهم، وكانت أموالهم فيئاً، فقسمها على المهاجرين دون الأنصار، إلا أن سهل ابن حنيف وأبا دُجانة ذكرا فقراً، فأعطاهما من ذلك شيئاً.

\* وفيها: كانت غزوة ذات الرِّقاع، وسميت بذلك؛ لأنهم رقّعوا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ٩٣).

فيها جراباتهم، وتقارب الناس، ولم يكن بينهما حرب، وكان ذلك في جمادي الأولى.

### \* وفيها: كانت غزوة بدر الثانية، وتسمى ـ أيضاً ـ: غزوة السَّويق.

ففي (٢) شعبان من السنة الرابعة خرج رسولُ الله ﷺ إلى بدر لميعاد أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدراً، فأقام عليها ثمانية ليالي ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة إلى مَرِّ الظَّهْران، وقيل: إلى عُسفان، ثم رجع، ورجعتْ قريشٌ معه، فسمّاهم أهلُ مكة جيشَ السَّويق، يقولون: إنما خرجتُم تشربون السويق، فلما لم يأت، انصرف رسولُ الله ﷺ إلى المدينة، والله سبحانه أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تاريخه» (٢/ ٨٦)، عن جابر بن عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفي».

# السنة الخامسة من الهجرة الله

\* وفيها: كانت غزوة الخندق: وكانت في شوال من هذه السنة (۱)، وكان من حديثها: أن نفراً من اليهود \_ وهم الذين حرّضوا الأحزاب على رسول الله على رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم عليه يدعونهم إلى حرب رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، وقالوا: دينُكم خيرٌ من دينه، وأنتم أوْلى بالحقّ منه، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ وَ أَهَدَىٰ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الل

ولما سمع رسولُ الله ﷺ بهم، وما أجمعوا عليه، أمر بحفر الخندق حولَ المدينة، قيل: إنه بإشارة سلمانَ الفارسيِّ، وهو أولُ مشهد شهدَه مع رسول الله ﷺ.

وظهرت في حفر الخندق عدة معجزات:

\* منها: ما رواه جابر، قال: اشتدَّت عليهم كديةٌ \_ أي: صخرة \_،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تاريخه» (٢/ ٩٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٠٨)، عن محمد بن كعب القرظي.

فدعا النبيُّ عَلَيْهُ بماء، وتفل فيه، ونضحه عليها، فانهالت تحت المساحي(١).

\* ومنها: أن أبية بنت بشير بن سعيد الأنصاري، وهي أخت النعمان ابن بشير، بعثتها أمها بقليل تمر غداء أبيها بشير، وخالِها عبدِالله بن رواحة، فمرّت برسول الله على فلا معالى وقال: «هاتي ما مَعَك يا بُنيَّة»، فصبت ذلك التمر في كَفّي رسولِ الله على فما امتلأتا، ثم دعا رسول الله على بثوب، وبدَّدَ ذلك التمر عليه، ثم قال لإنسان: «اصرخْ في أهلِ الخندقِ بثوب، وبدَّدَ ذلك التمر عليه، ثم قال لإنسان: «اصرخْ في أهلِ الخندقِ أنْ هَلُمُّوا إلى الغداءِ»، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيدُ حتى صدر أهلُ الخندق عنه، وإنه ليسقطُ من أطراف الثوب.

\* ومنها: ما رواه جابر، قال: كانت عندي شُويْهَةٌ غيرُ سمينة، فأمرتُ امرأتي أن تخبز قرصَ شعير، وأن تشوي تلكَ الشاة لرسولِ الله على المناق المسول الله على المناق المسون أي المناق المسون المناق المسينا، فلما انصرفنا من المخندق، قلت: يا رسول الله! صنعتُ لكَ شويهة، ومعها شيءٌ من خبز الشعير، وأنا أحبُ أن تنصرف إلى منزلي، فأمر رسول الله على من يصرخُ في الناس: أنِ انصرفوا مع رسول الله على الله الله على الناس.

قال جابر: إنا لله وإنا إليه راجعون \_ وكان ظنَ أن يمضي رسولُ الله ﷺ وحده \_، وأقبل رسولُ الله ﷺ والناسُ معه، وقدَّمنا له ذلك، فبرَّكَ وسمّى، ثم أكل، وتواردها الناس، كلما صدر عنها قوم، جاء ناس،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨٧٥).

حتى صدر أهل الخندق عنها(١).

وروى سلمان الفارسي، قال: كنت قريباً من رسول الله على وأنا أعمل في الخندق، فتغلظ على الموضعُ الذي كنت أعمل فيه، فلما رأى رسولُ الله على أخذ المعول، وضرب ضربة لمعت تحت المعول بَرْقَةٌ، ثم ضرب أخرى، فلمعت برقة أخرى، ثم ضرب أخرى، فلمعت برقة أخرى، ثم ضرب أخرى، فلمعت برقة أخرى، قال فقلت: بأبي أنت وأمي! ما هذا الذي يلمع تحت المعول؟ فقال: «أرأيت ذلك يا سلمانُ؟»، فقلت: نعم. قال: «أمّا الأولى، فإنّا الله فتحَ عَلَيّ بها الشّامَ والمَغْرِب، وأمّا الثانيةُ، فإن الله فتحَ عَلَيّ بها الشّامَ والمَغْرِب، وأمّا الثالثةُ، فإنّ الله فتحَ عَلَيّ بها الشّامَ والمَغْرِب،

وعمل رسول الله ﷺ في الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون، وفرغ رسول الله ﷺ من الخندق.

وأقبلت قريش في أحابيشها ومَنْ تبعها من كنانة في عشرة آلاف، وأقبلت غَطَفان ومن تبعها من أهل نجد، وكان بنو قريظة وكبيرُهم كعبُ ابنُ أسدٍ قد عاهد النبي عَلَيْ فما زال عليهم أصحابهم من اليهود حتى نقضوا العهد، وصاروا مع الأحزاب على رسول الله على

وعَظُم عند ذلك الخَطْبُ، واشتد البلاء، حتى ظن المؤمنون كل الظن، ونَجَمَ النفاق، حتى قال معتب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤١٩)، عن عمرو بن عوف المزني ره.

كنوزَ قيصر، وأحدُنا اليومَ لا يأمَنْ على نفسه أن يذهب إلى الغائط(١).

وأقام رسول الله ﷺ والمشركون بضعاً وعشرين ليلة، ولم يكن بين القوم حربٌ إلا الرمي، وتقدم فوارسُ من قريش يلتمسون القتال، فأقبلوا حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه، قالوا: والله! إن هذه لمكيدة، ما كانت العربُ تكيدها، ثم قتل عليُّ بن أبي طالب ﷺ عَمْرُو بن عبدِ ودِّ، وخرجتْ خيلُ قريش منهزمةً، وقال علي ﷺ في ذلك:

نَصَرَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ

وَنَصَرْتُ دِيسَ مُحَمَّدٍ بِسضِرابِ

فَصَدَدْتُ حِسِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدّلاً

كَالْجِدْعِ بَدِيْنِ دَكِدَادِكٍ وَرَوَابِي

لا تَحْسَسُنَ اللهَ خَسَاذِلَ دِينِهِ

وَنَبِ يِهِ يا مَعْ شَرَ الأَحْزَابِ

ثم نصر الله نبيّه على المشركين، وخذَلهم، واختلفت كلمتُهم، ثم إن الله تعالى أهبّ ريح الصّبا، كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ٱذَكْرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]، فجعلت الريح تقلِّب آنيتهم، وتَكْفَأُ قُدورهم، وانقلبوا خاسرين.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٣٥)، عن عثمان بن كعب القرظي.

وبلغ رسولَ الله ﷺ أمرُهم، وأنهم عادوا راجعين إلى بلادهم، وقال رسولُ الله ﷺ: «الآنَ نَغْزُوهُمْ، وَلا يَغْزُوناً»(١)، فكان كذلك حتى فتحِ مكة، والله أعلم.

\* وفيها: كانت غزوة بني قريظة في ذي القعدة: ولما عاد النبي على المدينة من غزوة الأحزاب، وضع المسلمون السلاح، فلما كان الظُّهر أتى جبريلُ النبيَّ على نقال: أقد وضعت السلاح؟ قال: «نعم»، قال: ما وضعت الملائكةُ السلاح، إن الله على يأمرُك بالمسير إلى بني قُريظَة (٢٠)، فإني عامدٌ إليهم، فَمُزَلْزِلٌ بهم (٣٠).

فأمر رسولُ الله على مناديا، فنادى: مَنْ كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلينً العصرَ إلا في بني قريظة، وقدَّم علياً على إليهم برايته، ثم تلاحق الناسُ، ونزل رسولُ الله على وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، ولما اشتد بهم الحصار، نزلوا على حكم رسول الله على فردَّ الحكمَ فيهم إلى سعد بن معاذ، فحكمَ أن تُقتل المقاتلة، وتُسبى الذرية والنساء، وتقسم الأموال، فقال رسول الله على: «لَقَدْ حَكَمْتُ بحُكْم اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤١٠٩)، عن سليمان بن صرد رهيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٥٨)، ومسلم (١٧٦٩)، عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٩٢)، ومسلم (١٧٦٨)، عن أبي سعيد الخدري ، الله المنابع المعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٧٥).

ثم رجع رسول الله على إلى المدينة، وحبس بني قريظة في دار بنت الحارث: امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله على إلى سوق المدينة، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم، فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، وكانوا ست مئة، أو تسع مئة، وقيل: ما بين الثمان والسبع مئة.

ثم قسم رسول الله ﷺ الأموال، فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وللراجل سهم، وكانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرساً.

ثم قسم سبايا بني قريظة، فأخرج الخمس، واصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو، فكانت في ملكه حتى مات.

واستُشهد في غزوة بني قريظة خلادُ بن زيد بن ثعلبة ، شهد العقبة وبدراً وأُحداً والخندق ويوم بني قريظة ، وقُتل يومئذ شهيداً ، دلَّت عليه امرأةٌ من بني قريظة رَحَّى ، شَدَخَتْ رأسه ، فقال رسول الله ﷺ: «له أَجْرُ شهيدينِ»(١) ، وقتلها به(٢) ، ولم يستشهد في غزوة بني قريظة غيره .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «سننه» (۲٤۸۸)، عن قيس بن شماس ره.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٥٣٠).

أبواب السماء، واهتزَّ له العرشُ (١)، فقام رسول الله ﷺ يجرُّ ثوبه إلى سعد ابن معاذ، فوجده قد مات (٢)، وأخبر عليه الصلاة والسلام : أنه شهدَه سبعون ألفاً من الملائكة، لم ينزلوا إلى الأرض قبلَ ذلك (٣).

وكان سعدُ بن معاذ جُرح على الخندق، وسأل الله تعالى أن لا يُميته حتى يغزو بني قريظة؛ لغدرهم برسولِ الله ﷺ (٤)، فاندمَلَ جرحُه، حتى فرغ من غزوة بني قريظة؛ كما سأل الله تعالى، ثم انتقض جرحه، ومات ـ رحمه الله تعالى \_.

\* وفيها: هلك أمية بن أبي الصلت: وكان قد قرأ الكتب المتقدمة، ورغب عن عبادة الأوثان، وأخبر أن نبياً يخرج قد أظلَّ زمانه، وكان يؤمِّل أن يكون هو ذلك النبيَّ، فلما بلغه ظهورُ رسول الله ﷺ، كفر بـه حسداً له، وكان يحرِّض قريشاً بعد ذلك على النبي ﷺ.

#### \* \* \*

### السنة السادسة من الهجرة ا

خرج رسول الله ﷺ في جمادي الأولى إلى بني لحيان طالباً بثأر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٩٢)، ومسلم (٢٤٦٦)، عن جابر بن عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٢٠٢)، عن عبدالله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٤٢٩)، عن سعد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «سننه» (١٥٨٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٦٧٩)، عن جابر بن عبدالله ﷺ.

أهل الرجيع، فتحصنوا برؤوس الجبال، فنزل عسفان تخويفاً لأهل مكة، ثم رجع إلى المدينة.

\* وفيها: كانت غزوة ذي قُرَد: وسببها: أن عُيينةَ بنَ حصنِ الفزاريَّ أغار على لِقاحِ رسول الله ﷺ، وهي بالغابة، فخرج رسولُ الله ﷺ يوم الأربعاء، حتى وصل إلى ذي قرد، لأربع خلون من ربيع الأول، فاستنقذ بعضها، وعاد إلى المدينة، وكانت غيبته خمس ليال.

وفي هذه الغزاة نودي: يا خيل الله! اركبي، ولم يكن يقال ذلك قبلَها(١).

وذو قرد: موضع على ميلين من المدينة على طريق خيبر.

\* وفي شعبان، وقيل: في سنة خمس: كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة، وكان بلغ رسول الله على أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدُهم الحارثُ بن أبي ضرار، أبو جُويرية زوج النبي على الما سمع بهم، خرج إليهم، فلقيهم بماء يقال له: المريسيع، بناحية قديد، فاقتتلوا، فانهزم المشركون، وقُتِل من قُتِل منهم.

وكان حامل راية المهاجرين أبو بكر، وراية الأنصار سعد بن عبادة، وأمر رسول الله على بالأسارى، فكتفوا، وجمع الغنائم، وكانت الإبل ألفي بعير، والشياه خمسة آلاف شاة، وكان السبي مئتي بنت، وكانت غيبة رسول الله على عن المدينة ثمانية وعشرين يوماً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۸۰).

وكان في جملة السبي: جُويريةُ بنتُ الحارث، كان اسمها بَرَّةَ، فسماها رسولُ الله ﷺ: جويرية (۱)، وكانت إحدى أزواجه ﷺ، وكانت وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها، فأدى رسولُ الله ﷺ كتابتها، وتزوَّجها، فقال الناس: أصهارُ رسول الله ﷺ، فأعتق بتزويجه إياها مئةُ أهل بيتٍ من بني المصطلق، فكانت عظيمةَ البركة على قومها (۲).

### \* ذكر قصة الإفك:

ولما رجع رسولُ الله على من هذه الغزوة، وكان ببعض الطريق، قال أهل الإفك ما قالوا، وهم: مِسْطَحُ بن أثاثةَ بنِ عبادِ بنِ عبد المطلب، وهو ابنُ خالة أبي بكر، وحسانُ بنُ ثابت، وعبدالله بن أبيً ابنُ سلول الخزرجيُّ المنافق، وحَمْنَةُ بنتُ جَحْش، فرموا عائشة رضي الله عنها بالإفك مع صفوانَ بنِ المعطّل، وكان صاحبَ الساقة، فلما نزلتْ براءتها، جلدَهم رسولُ الله على ثمانين ثمانين، إلا عبدَالله بنَ أبي، فإنه لم يجلده، وكان صفوانُ حَصُوراً لا يأتي النساء(٣).

وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم.

\* وفيها \_ أعني: سنة ست \_: كانت عمرة الحديبية، وهي أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١٤٠)، عن ابن عباس على الله

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٩٣١)، عن عائشة رضي الله عنهاً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥١٨)، عن عائشة رضي الله عنها.

رسول الله على خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمراً، لا يريد حرباً، بالمهاجرين والأنصار، في ألف وأربع مئة، وساق الهدي، وأحرم بالعُمرة، وسار حتى وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية أسفل مكة، وأمر بالنزول، فقالوا: ننزل على غير ماء؟! فأعطى رجُلاً سهماً من كنانته، وغرزه في قليب من تلك القُلُب في جوفه، فجاش الماء بالريِّ، حتى كفى الجيش، وكان اسمُ الذي أخذ السهم ناجية بنَ عُمير، سائقَ بُدْنِ النبي عَلَيْ، وهذا من مشاهير معجزاته (۱).

فبعثت قريشٌ عُروة بنَ مسعود الثقفيّ، وهو سيدُ أهل الطائف، فأتى رسولَ الله ﷺ، وقال: إن قريشاً لبسوا جلود النمور، وعاهدوا الله أن لا تدخل عليهم مكة عَنْوة أبداً، ثم جعل عُروة يتناول لحية رسولِ الله ﷺ، وهو يكلِّمه، والمغيرة بنُ شُعبة واقف على رأس رسول الله ﷺ، فجعل يقرع يده، ويقول: كُفَّ يدَك عن وجه رسول الله ﷺ، قبل أن لا ترجع إليك، فقال له عروة: ما أَفَظَّكَ وأغلظَكَ! فتبسم رسولُ الله ﷺ.

ثم قام عُروة من عند رسول الله ﷺ، وهو يرى ما يصنع أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصُق إلا ابتدروا بُصاقه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه.

ورجع إلى قريش، وقال لهم: إني جئتُ كسرى وقيصرَ في مُلْكهما، فوالله! ما رأيت ملكاً في قومه مثلَ محمد في أصحابه.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٣)، عن المسور بن مخرمة رهيه.

ثم إن رسول الله على دعا عمر بن الخطاب الله الميه الى قريش؛ ليعلمهم بأن رسول الله على لم يأت لحرب، فقال عمر: إني أخاف قريشاً؛ لغلظتي عليهم، وعداوتي فيهم، فبعث رسولُ الله على عثمانَ بنَ عفان الله الى أبي سفيان وأشراف قريش: أنه لم يأت لحرب، وإنما جاء زائراً، ومعظّماً لهذا البيت.

فلما وصل إليهم عثمان بن عفان، وعرّفهم بذلك، فقالوا له: إن أحببت أنك تطوف بالبيت، فطف، فقال: ما كنت لأفعله، حتى يطوف رسول الله على فأمسكوه، وحبسوه، وبلغ رسول الله على أن عثمان قُتِل، فقال رسول الله على: «لا نبرَحُ حَتّى نُناجِزَ القوْمَ»، ودعا رسول الله على إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت، وكان جابرٌ يقول: لم يبايعنا إلا على أننا لا نفرٌ، فبايع رسول الله على ألناس، ولم يتخلف أحدٌ من المسلمين، إلا الحُرُّ بنُ فيسٍ، استرَ بناقته، وبايع رسولُ الله على الأخرى، ثم أتى رسولَ الله على الخبرُ أن عثمان لم يُقتَل. يديه على الأخرى، ثم أتى رسولَ الله على الخبرُ أن عثمان لم يُقتَل.

### \* ذكر الصلح بين رسول الله على وقريش:

ثم إن قريشاً بعثوا سُهيلَ بنَ عمرو في الصلح، وتكلم مع النبي ﷺ في ذلك، فلما أجابَ إلى الصلح، قال عمر بن الخطاب ﷺ يا رسول الله! ألستَ برسول الله؟ أوَلسنا بالمسلمين؟ فقال رسول الله ﷺ: "أنا عبدُاللهِ الله؟"، قال: فعلامَ نعُطي الدَّنِيَّةَ في ديننا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أنا عبدُاللهِ

ورسولُه، ولَنْ أُخالِفَ أَمْرَهُ، ولَنْ يُضَيِّعَني (١١).

ثم دعا رسول الله على على بن أبي طالب، فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سُهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال رسولُ الله على: «اكتب: باسمك اللهم، ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسولُ الله على، فقال سهيل: لو شهدتُ أنك رسولُ الله له أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول الله على: وَضْعِ «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بنُ عبدالله سُهيلَ بنَ عَمْرِو على: وَضْعِ الحَرْبِ عن الناسِ عَشْرَ سِنينَ، وأنه مَنْ أَحَبَ أن يدخُلَ في عقدِ محمدِ وعهدِه، دخلَ فيه، ومن أحبَ أن يدخُلَ في عقدِ قريشٍ وعهدِهم، دخلَ فيه»، وأشهدوا في الكتاب على الصلح رجالاً من المسلمين والمشركين.

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ لما خرجوا من المدينة، لا يشكُّون في فتح مكة؛ لرؤيا رآها النبي ﷺ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع، داخلَ الناسَ من ذلك أمرٌ عظيم، حتى كادوا يهلكون.

ولما فرغ رسول الله على من ذلك، نحر هَدْيَه، وحلق رأسه، وقام الناس \_ أيضاً \_، فنحروا وحلقوا، وقال رسول الله على يومئذ: «يرحَمُ اللهُ المحلِّقين»، قالوا: والمقصِّرينَ يا رسول الله، قال: «يرحُم اللهُ المحلِّقين» حتى أعادوا، وأعاد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: «والمقصِّرينَ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٧٨٥)، عن سهل بن حنيف 🖔.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٣٠١)، عن عبدالله بن عمر على الله

ثم قفلَ النبيُّ ﷺ إلى المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة، نزلت سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَبُيْتَمَ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ١-٢](١).

ودخل في الإسلام في هذه السنة مثلُ ما دخل فيه قبلَ ذلك وأكثرُ، وهاجر إلى رسول الله على نسوةٌ، فيهن أمُّ كلثوم بنتُ عقبةَ بنِ أبي مُعيط، فجاء أخواها الوليدُ، وعمارة يطلبانها، فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فلم ترسل امرأة مؤمنة إلى مكة.

### \* \* \*

## السنة السابعة من الهجرة ا

\* فيها: كانت غزوة خيبر: وذلك أن رسول الله على لما رجع من الحديبية، أقام بالمدينة ذا(٢) الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في منتصف

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٣)، عن المسور بن مخرمة رهيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذي».

المحرم سنة سبع، وسار إلى خيبر في ألف وأربع مئة فارس، وخيبرُ على ثمان بُرُدٍ من المدينة، واستخلف على المدينة سباع بنَ عرفطة الغفاري، ولما أشرف رسولُ الله على خيبر، قال الأصحابه: «قفوا»، ثم قال: «اللهم وربَّ السَّمواتِ وما أَظْلَلْن، وربَّ الأَرضين وما أَقْلُلْن، وربَّ الأَرضين وما أَقْلُلْن، وربَّ الشَّياطِينِ ومَا أَضْلَلْن، وربَّ الرِّياحِ ومَا ذَريْن، نَسْأَلُكَ خَيْر هَذِهِ القَرْيَةِ، وخَيْر أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيَها، أَقْدِمُوا بِاسْم اللهِ فَا، ونزل على خيبر ليلاً، ولم يعلم أهلها.

فلما أصبحوا، خرج أهلها إلى عملهم، ومعهم مكاتِلُهم ومساحيهم، فلما رأوه، عادوا، وقالوا: محمدٌ والخميسُ \_ يعنون: الجيش \_، فقال النبي ﷺ: «اللهُ أكبرُ خَرِبَتْ خيبرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِساحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ المنذَرِينَ »(٢)، ثم حاصرهم، وضيق عليهم، وبدأ بالأموال يأخذها مالاً مالاً، ويفتحها حصناً حصناً.

وأصاب منهم سبايا، منهن: صفيةُ بنتُ حُيَيِّ بنِ أخطب، وكانت عند كِنانَة بنِ الربيع بنِ أبي الحُقَيْق، فاصطفاها رسولُ الله ﷺ لنفسه، وتزوَّجها، وجعل عِتْقَها صَداقَها، وهذا مذهبُ الإمام أحمد بن حنبل هيه، وهو من مفردات مذهبه.

ثم افتتح حصنَ الصَّعْب، وما كـان بخيبـر حصنٌ أكثـر طعامـاً

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٣٥٩)، عن أبي معتب بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٣٦٥)، عن أنس بن مالك ﷺ.

ووَدكاً منه، ثم انتهى إلى الوطيح، والسلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً.

وروي: أن رسول الله على ربما كانت تأخذُه الشقيقة ، فيلبث اليوم واليومين لا يخرج ، فلما نزلَ خيبرَ ، أخذته ، فأخذ أبو بكر الصديق الراية ، وقاتل قتالاً شديداً ، ثم رجع ، فأخذها عمرُ ، فقاتل قتالاً شديداً ، أشد من الأول ، ثم رجع ، فأخبر بذلك النبي على الأول ، ثم رجع ، فأخبر بذلك النبي على الأول ، ثم رجع ، فأخبر بذلك النبي على الأول ، ثم رجع ، فأخبر بذلك النبي على الموسول المعابرون والأنصار ، وكان على غير وراو ، يأخذُها عنوة » ، فتطاول المهاجرون والأنصار ، وكان على ابن أبي طالب على قد تخلف بالمدينة لرمَدٍ لَحِقه ، فلما أصبحوا ، جاء على على بعير له ، فتفل النبي على في عينه ، فما اشتكى رمداً بعدها ، ثم أعطاه الراية ، فنهض بها ، فأتى خيبر ، فأشرف عليه رجلٌ من يهود خيبر ، وقال : من أنت ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب ، فقال اليهود ي نخرج مَرْحَبٌ من الحصن ، وعليه مغفر يماني ، وعلى رأسه بيضة عادية ، وهو يقول :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِي السِسِّلاحِ بَطَلْ مُجَرَّبُ

أَطْعَ نُ أَحْيَاناً وَحِيناً أَضْرِبُ

إِذَا اللَّيُ وِثُ أَقْبَلَ تُ تَلْتَهِ بُ

فسار إليه عليٌّ ﴿ وقال مجيباً له:

# أنَا الَّـذِي سَـمَّنْنِي أُمِّـي حَيْدرَهُ

# أَكِيلُهُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ لَيْتُ بِغَابَاتٍ شَدِيدُ القَسْوَرَهُ

واختلف بينهما ضربتين، فسبقه عليٌّ ﷺ بضربته، فَقَدَّ البيضة والمغفر، ورأسه، فسقط عدوُّ الله ميتاً (١).

وكان فتحُ خيبر في صفر، على يـد عليِّ فَهُ، بعـد حصار بضع عشرة ليلة، وحاز رسول الله ﷺ الأموال كلَّها، وسأله اليهودُ أهلُ خيبر على أن يُساقِيَهم على النصف من ثمارهم، ويُخرجهم متى شاء، ففعل ذلك، وفعل مثل ذلك أهل فَدَك.

فكانت خيبرُ فيئاً للمسلمين، وكانت فَدَكُ خالصةً لرسول الله عليه؟ لأنهم لم يُجلبوا عليها بِخَيلٍ ولا ركاب، ولم يزلْ يهودُ خيبرَ كذلك، إلى خلافة عمرَ عليه، فأجلاهم منها.

ولما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر، انصرف إلى وادي القُرى، فحاصره ليلةً، وفتحه عَنْوَة.

ثم سار إلى المدينة، ولما قدمها، وصل إليه من الحبشة بقيةُ المهاجرين، ومنهم: جعفرُ بنُ أبي طالب، فروي: أن النبي ﷺ قال: «ما أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أُسَرُّ، بِفَتْح خَيْبَرَ، أَمْ بِقُدُوم جَعْفَرٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٢١١)، عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ها.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٩٣١)، عن على ﷺ.

وكان النبي على قد كتب إلى النجاشي يطلبهم، ويخطب أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت هاجرت مع زوجها عبدالله بن جحش، فتنصّر عبدالله المذكور، وأقام بالحبشة، فزوّجها للنبي على ابن عمّها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وكان بالحبشة من جملة المهاجرين، وأصدقها النجاشي عن النبي على أربع مئة دينار، ولما بلغ أباها أبا سفيان أن النبي النجاشي عن النبي الفحل الذي لا يُجدَع أنفه، فقدمت إلى النبي الله وكلّم رسول الله على المسلمين، في أن يدخلوا الذين حضروا من الحبشة، في سهامهم من مَغْنَم خيبر، ففعلوا.

وفي غزوة خيبر: أهدت للنبي ﷺ زينبُ بنت الحارث، امرأةُ سَلاَم ابن مِشْكَم اليهوديةُ شاةً مَصْلِيَّة مسمومة، فأخذ منها قطعة، ولأكها، ثم لَفَظَها، وقال: «تُخبرُني هذهِ الشاةُ أَنَّها مَسْمومَةٌ»، وكان معه بِشْرُ بنُ البراء بنِ مَعْرور، فأكل بشرٌ منها، ثم دعا النبيُّ ﷺ المرأة، فاعترفَتْ، فتجاوز عنها.

وقيل: مات بِشْرٌ، فقتلُها به(١).

ثم قال النبي ﷺ في مرضه: «إِنَّ أكلةَ خيبرَ لم تزلْ تُعاودني، وهذا زَمانُ انْقِطاعِ أَبْهَرِي ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١٦٥)، عن عائشة رضى الله عنها.

## \* ذكر رسل النبي على إلى الملوك:

في هذه السنة \_ أعني: سنة سبع \_ بعث النبي عَلَيْ كُتُبَه ورُسُله إلى الملوك، يدعوهم إلى الإسلام:

بعث إلى كسرى برويز بن هرمز: عبدالله بن حُذافة، فمزّق كسرى كتابَ النبي عَلَيْهِ، وقال: يُكاتبني بهذا وهو عبدي؟! ولما بلغ النبيّ عَلَيْهُ ذلك، قال: «مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ»(١).

- ثم بعث كسرى إلى باذان عامِله باليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فبعث باذان إلى النبي على اثنين، أحدُهما يقال له: خرخسرة، وكتب معهما، يأمر النبي على بالمسير إلى كسرى، فدخلا على النبي على النبي النظر اليهما، فكره النبي النظر اليهما، النبي النظر اليهما، وقد حلقا لحاهما وشواربهما، فكره النبي النظر اليهما، وقال: «وَيُلكُمَا! مَنْ أَمَرَكُما بِذَلِك؟»، قالا: ربنا \_ يعنيان: كسرى \_، فقال النبي على: «لَكِنَ رَبِّي أَمَرَني أَنْ أَعِفَ عِنْ لِحْيَتِي، وَقَصِّ شَارِبي»، فأعلماه بما قَدِما له، وقالا: إن فعلت، كتب فيك باذان إلى كسرى، وإن فأيت، فهو يهلكك، فأخر النبي الله إلى الغد، وأتى الخبر من السماء إلى النبي النبي الله قد سلَّط على كسرى ابنه شيرويه، فقتله، فدعاهما رسول الله على، وأخبرهما بذلك، وقال لهما: «إنَّ دِيني وسُلْطاني سيبلُغُ رسول الله على وأخبره بذلك، وقال لهما: «إنَّ دِيني وسُلْطاني سيبلُغُ مُلكَ كِسْرَى، فقُولا لباذان أَنْ أَسْلِمْ»، فرجعا إلى باذان، وأخبراه بذلك، ثم ورد مكاتبه شيرويه إلى باذان بقتل أبيه كسرى، وأن لا يتعرض

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٢٤)، عن عبدالله بن عباس على الله

للنبي ﷺ، فأسلمَ باذانُ، وأسلم معه ناسٌ من فارس(١).

ـ وبعث دِحْيَةَ بنَ خَليفةَ الكلبيّ إلى قيصرَ ملكِ الروم، وهو هِرَقْلُ، فأكرمَ دحيةَ، ووضع كتابَ النبيّ ﷺ على فخذه.

وكتب إلى رجل برومية، وكان يقرأ الكتب، يخبره بشأنه، فكتب اليه صاحب رومية أنه النبي الذي كنا ننتظر، لا شك فيه، فاتبعه وصدّقه، فجمع هرقلُ بطارقته في دسكرة، وغُلِقت أبوابها، ثم اطلع عليهم من عُلِيَّةِ، وخافهم على نفسه، وقال لهم: قد أتاني كتابُ هذا الرجل، يدعوني إلى دينه، وإنه \_ والله \_ النبيُّ الذي نجده في كتبنا، فهلُمُّوا نتبعه، ونصدقه، فتسلم لنا دنيانا وآخرتُنا، قال: فنخروا نخرة رجلٍ واحدٍ، ثم ابتدروا الأبواب، ليخرجوا، فقال: رُدُّوهم عليَّ، وخافهم على نفسه، وقال لهم: إنما قلتُ لكم ما قلتُ ؛ لأنظرَ كيف صلابتُكم في دينكم، وقد رأيتُ منكم ما سَرَّني، فسجدوا له (٢)، وانطلقوا.

فقال لدحية: إني لأعلمُ أن صاحبك نبيٌّ مرسَل، ولكن أخاف الرومَ على نفسي، ولولا ذلك، لاتبعته (٣)، وردَّ دحية رَدَّا جميلاً.

- وبعث حاطبَ بنَ أبي بَلْتَعَةَ إلى صاحب مصر، وهو المقوقِسُ جريجُ بنُ مَتَّى، فأكرم حاطباً، وقبَّل كتابَ رسول الله ﷺ، وأهدى إليه

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تاريخه» (۲/ ۱۳۳)، عن يزيد بن حبيب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧)، عن عبدالله بن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٣٠).

أربع جوار، إحداهن: مارية، ولدَتْ من النبي ﷺ ابنَه ابراهيم، والأخرى سيرين، وهبها رسولُ ﷺ لحسانَ بنِ ثابت، وأهدى إليه \_ أيضاً \_ بغلته دُلْدُل، وحمارَه يعفور، وكِسْوةً.

- وبعث عَمْرَو بنَ أُميةَ الضَّمريَّ إلى النجاشي بالحبشة، فلما جاءه كتابُ رسول الله ﷺ، قَبَّله، وآمنَ به، واتَّبعه، وأسلمَ على يدِ جعفرِ بنِ أبي طالب ﷺ، حين كان عنده في الهجرة، واسمُ النجاشي أَصْحَمَةُ، ومعناه بالعربيِّ: عَطِيَّة.

- وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بدمشق، فلما قرأ كتاب رسول الله ﷺ، قال: ها أنا سائر إليه، فلما بلغ رسول الله ﷺ قولُه، قال: «بَادَ مُلْكُهُ»(١).

- وأرسل سليط بن عمرو العامريّ إلى هَوْذَة بنِ عليّ الحنفي، ملكِ اليمامة، وكان نصرانياً، فقال هوذة : إن جعل الأمر لي من بعده، سرتُ إليه، وأسلمتُ، ونصرته، وإلا، قصدت حربه، فقال النبي ﷺ: «لا حُبّاً ولا كرامة، اللهمّ اكْفِنِيهِ»، فمات بعد قليل(٢).

وكان قد أرسل هوذة رجُلاً يقال له: الرحال بالحاء وقيل: بالجيم - إلى النبي على فأسلم، وقرأ سورة البقرة، ورجع إلى اليمامة، فارتد، وشهد أن رسول الله على أشرك معه مُسَيْلِمَة الكذاب في النبوة،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٦٢).

فكانت فتنته أشدَّ من فتنة مسيلمة.

- وأرسل العلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى ملكِ البحرين، فلما أتاه يدعوه ومَنْ معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية، وكانت ولاية البحرين من قبل الفرس، فأسلم المنذر، وأسلم جميعُ العرب بالبحرين.

## \* ذكر عُمْرة القضاء:

ثم خرج رسول الله على في ذي القعدة، من سنة سبع معتمراً عمرة القضاء، وساق معه سبعين بَدنة، ولما قرب من مكة، أخرجت له قريش غنماً، وتحدثوا أن النبي على في غش وجهد وأصحابه، وقد أنهكتهم حُمَّى يثرب، فاصطفوا له عند دار الندوة، فلما دخل المسجد، اضطبع؛ بأن جعل وسط ردائه تحت عَضُدِه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم قال: «رَحِمَ اللهُ أَمْراً أَرَاهُمُ اليَوْمَ قُوَّةً»، ورمل في أربعة أشواط من الطواف، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فسعى بينهما(۱).

وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث، زوَّجه إياها عمَّه العباس، وذُكر أنه تزوجها محرِماً(٢)، وهو من خواصًه ﷺ، وهي آخرُ امرأة تزوَّجها.

وأقام بمكة ثلاثاً، فأرسل المشركون إليه مع عليٌّ عليه ليخرج

<sup>(</sup>۱) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ١٨)، وأصله عند مسلم (١٢٦٤)، عن أبي الطفيل رفيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠١١)، عن عبدالله بن عباس ﷺ.

\* \* \*

# السنة الثامنة من الهجرة الله

\* ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة:

لما انصرف عَمْرُو بن العاص مع الأحزاب عن الخندق، جمع رجالاً من قريش كانوا يرون رأيه، ويسمعون منه، فقال لهم: تعلمون - والله - أنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً، وأنى قد رأيت أن نكون عند النجاشي، قالوا: إن هذا هو الرأي، فجمعوا لـه أدَّماً كثيراً، وكان أحبّ إليه مما يهدي من أرضنا الأدَّم، ثم خرجوا حتى قدموا عليه، فجاء عَمْرُو بن أمية الضمري، وكان رسول الله عليه قد بعثه إليه، فدخل عليه، ثم خرج من عنده، فقال عمرو بن العاص لأصحابه: هذا عمرو بن أمية، لو دخلتُ إلى النجاشي، فسألتُه إياه، فأعطانيه، فضربتُ عنقه، فدخل على النجاشي، فسجد له كما كان يصنع، وكلمه فيما قال، فغضب النجاشي، ثم مدّ يده، فضرب بها أنفه ضربة، قال عمرو: ظننت أنه كسره، ثم قال: تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، الذي كان يأتى موسى لتقتله، قال له: أيها الملك! كذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو! أطعني على الإسلام، قال: نعم، فبسط يده، فبايعه على الإسلام.

ثم خرج عمرو بن العاص إلى أصحابه، وقد حال رأيه عما كان

عليه، وكتم أصحابه إسلامه، ثم خرج عامداً إلى رسول الله على فلقي خالد بن الوليد، وذلك قُبيل الفتح، وهو مقبلٌ من مكة، فقال: إلى أين يابن أبي سليمان؟ فقال: والله! لقد استقام الميسم - أي: ظهرت العلامة -، وإن الرجل لنبي، أذهب والله - إليه أسلم، فحتى متى؟ قال: وأنا - والله - ما جئت إلا لأسلم، فقدما المدينة على رسول الله على فتقدم خالد بن الوليد فأسلم، وبايع، ثم دنا عمرو، فقال: يا رسول الله! إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخّر، فقال النبي على الله على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخّر، فقال النبي على الله عمرو، فقال بايع، ثم انصرف، وأسلم عثمان بن طلحة بن عبد الدار(۱).

\* وفيها ـ أعني: سنة ثمان من الهجرة ـ: كانت غزوة مؤتة، وهي أول الغزوات بين المسلمين والروم، وكانت في جمادى الأولى، ومؤتة من أرض الشام، وهي قِبليَّ الكَرَك.

وكان سببها: أن النبي على بعث الحارث بنَ عُميرٍ رسولاً إلى ملك بصرى بكتاب، كما بعث إلى سائر الملوك، فلما نزل مؤتة، عرض له عَمْرُو بنُ شرحبيل الغساني، فقتله، ولم يُقتل لرسول الله عَلَيْ رسولٌ غيره.

\* وفيها: اتُّخذ لرسولِ الله ﷺ المنبر، وكان يخطُب إلى جِذْع نخلة، فلما كان يومُ الجمعة، خطب على المنبر، فأنَّ الجذعُ الذي كان

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٩٨).

يقوم عليه، كما يئنّ الصبيُّ، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ»(١)، فنزل، فمسحه بيده حتى سكن، فلما هدم المسجد وتغير، أخذ ذلك الجذع أُبَيُّ بن كعب، فكان عندَه في داره حتى بكي.

#### \* ذكر فتح مكة:

وسبب ذلك: أن بني بكر بن عبد مناة عَدَتْ على خُزاعة، وهم على ماء لهم بأسفلِ مكة، يقال له: الوثير، وكانت خزاعة في عهد رسول الله على وبنو بكر في عهد قريش في صلح الحديبية، وكانت بينهم حروب في الجاهلية.

فكلمت بنو بكر أشراف قريش أن يُعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح، فوعدوهم، ووافَوْهم متنكرين، فبيتوا خزاعة ليلاً، فقتلوا منهم عشرين، ثم ندمت قريشٌ على ما فعلوا، وعلموا أن هذا نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله على .

وخرج عَمْرُو بنُ سالم الخزاعيُّ في طائفة من قومه، فقدموا على رسول الله على مستغيثين به، فوقف عمرُو عليه، وهو جالس بالمسجد، وأنشده أبياتاً، يسأله أن ينصره، فقال رسول الله على الله على النبي، سَالِم، ثم قدم بُدَيلُ بنُ ورقاءَ الخزاعيُّ في نفرٍ من خزاعة على النبي، وأخبره، فقال: «كأنكم بأبي سفيانَ قد جاءكمُ يشدُّ العَقْدَ، ويَزيدُ في المدَّة»، فكان كذلك.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٠٠)، عن جابر بن عبدالله على .

ثم قدم أبو سفيان المدينة، فدخل على ابنته أمِّ حبيبة أمِّ المؤمنين زوجِ رسول الله ﷺ، فلما ذهب ليجلسَ على فِراش رسول الله ﷺ، طَوتُه عنه، فقال: ما أدري أرغبتِ بي عن هذا الفراش، أمن رغبتِ به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله ﷺ، وأنت رجل مشرك نجس، قال: والله! لقد أصابك بعدي يا بنية شرُّ.

ثم ركب بعيراً، وانطلق، فلما قدم إلى قريش، قالوا: ما وراءك؟ فقص شأنه، وأنه قد أجار بين الناس، قالوا: فهل أجاز محمدٌ ذلك؟ قال: لا، قالوا: والله! إن زادَ الرجلُ على أن لعب بك(١).

قال: ثم أمر رسول الله ﷺ بالجهاز، وأمر أهلَه أن يجهزوه، ثم أعلم الناسَ بأنه يريد مكة، وقال: «اللهمَّ خُذِ العُيونَ والأخبارَ عن قريش

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٦)، عن المسور بن مخرمة را الله النبوة» المسور بن مخرمة

حَتَّى نَبْغَتَهُمْ في بِلادِهِمْ»، ثم مضى رسول الله ﷺ لسفره، واستخلف على المدينة كلثومَ بنَ الحصين الغفاريَّ، فخرج لعشرٍ مضين من شهر رمضان، ومعه المهاجرون والأنصار، وطوائفُ من العرب، فكان جيشُه عشرة آلاف، فصام، وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد، أفطر.

فخرج أبو سفيان بنُ حرب، وحكيمُ بن حزام، وبديلُ بنُ ورقاء يتجسسون الأخبار، وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج قبل ذلك بعياله مسلماً مهاجراً، فلقي رسولَ الله على بالجُحْفَة، وقيل: بذي الحليفة، ثم حضر أبو سفيان بن حرب على يد العباس إلى النبي على بعد أن استأمن له، فأسلم، وأسلم معه حكيمُ بن حزام، وبديلُ بن ورقاء، وقال العباس: يا رسول الله على إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعلْ له شيئاً يكون في قومه، فقال: «مَنْ دخلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ، ومن دخلَ المسجدَ فهو آمِنٌ، ومن دخلَ المسجدَ فهو آمِنٌ، ومن دخلَ دارَ حكيمِ بنِ حزامٍ فهو آمِنٌ، ومن أغلقَ عليه بابهُ فهو آمِنٌ،

وكان فيمن خرج ولقي رسولَ الله ﷺ ببعض الطريق: أبو سفيان بنُ الحارث، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بالأبواء، فأعرض عنهما، فجاء إليه أبو سفيان بنُ الحارث بنِ عبد المطلب، فقبل وجهه، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُورَمُ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمُ وَهُو ٱرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢]، وقبل منهما إسلامهما، فأنشده أبو سفيان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۰/ ۱۰۷)، عن عروة بن الزبير .

معتذراً إليه أبياتاً، فضرب رسول الله ﷺ صدره، وقال: «أنتَ طردتني كُلَّ مطرد؟»(١).

وكان أبو سفيان بعد ذلك ممن حَسُن إسلامه، فيقال: إنه ما رفع رأسَه إلى رسول الله ﷺ يحبه، وكان رسول الله ﷺ يحبه، ويشهد له بالجنة، ويقول: «أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلَفاً مِنْ حَمْزَةَ».

وأمر النبي على الزبيرَ بنَ العوام أن يدخل ببعض الناس من كدى، وأمر سعدَ بن عبادة سيدَ الخزرج أن يدخل ببعض الناس من ثنية كَداء، ثم أمر علياً أن يأخذ الراية منه، فيدخل بها؛ لما بلغه من قول سعد: اليوم يوم الملحَمة، اليوم نستحلُّ الحرمة، وأمر خالدَ بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة في بعض الناس، وكلُّ هؤلاء الجنود لم يقاتلوا؛ لأن النبي على نهى عن القتال، إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعةٌ من قريش، فرمَوْه بالنبل، ومنعوه من الدخول، فقاتلهم خالد، فقتلَ من المشركين ثمانيةً وعشرين رجلاً، فلما ظهر النبيُ على ذلك، قال: "ألَمْ أَنْهَهُ عَنِ القِتَالِ؟!"، فقالوا له: إن خالداً قوتل فقاتل، وقُتل من المسلمين رجلان (٢٠).

وكان فتح مكة يوم الجمعة، لعشر بقين من رمضان، ودخل رسول رسول الله على ومَلكَها عنوة بالسيف، وإلى ذلك ذهب الشافعي ، وهو الصحيحُ من مذهب أحمد بن حنبل على وقال أبو حنيفة الله الها

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٦)، عن عبدالله بن عباس ،

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۱۳۳).

فتُحت صُلْحاً، والله أعلم.

ولما دخل النبي على مكة، كان على الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً، قد شدَّ لهم إبليسُ أقدامَها بالرصاص، فجاء ومعه قضيب، فجعل يومي إلى كل صنم منها، فيخرُّ لوجهه، فيقول: ﴿جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهْقَ ٱلْبَطِلُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقدم على النبي ﷺ وَحْشِيُّ بنُ حربِ قاتلُ حمزةَ ﷺ، وهو يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «أَوَحْشِيُّ؟»، فقال: نعم، قال: «أَخْبِرْني كيفَ قتلتَ عَمِّي»، فأخبره، فبكى، وقال: «غَيِّبْ وَجْهَكَ عَنِّي»(١).

ولما دخل رسول الله على مكة، كانت عليه عِمامة سوداء، فوقف على باب الكعبة، وقال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(٢).

ثم قال: «يامَعْشَرَ قُرَيْشِ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فاعِلٌ بِكُمْ؟»، قالوا: خيراً، أَخٌ كريم، وابن أخ كريم، قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»، فأعتقهم رسول الله ﷺ، وكان الله تعالى أمكنه منهم، وكانوا له فيئاً، فبذلك سمي أهل مكة: الطلقاء (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٨٤٤)، عن وحشي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٥٤٧)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، عن عبدالله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٦١)، عن قتادة السدوسي.

ولما اطمأن الناس، خرج رسول الله ﷺ إلى الطواف، فطاف بالبيت سبعاً على راحلته، واستلم الركن بِمحْجَنِ كان بيده (١١)، ودخل الكعبة، ورأى فيها الشخوص، على صورة الملائكة، وصورة إبراهيم، وفي يده الأزلام يستقسم بها، فقال: «قاتلَهُمُ اللهُ الجَعلُوا شَيْخَنا يَسْتَقْسمُ بالأَزْلام، ما شَأْنُ إبراهيم وَالأَزْلام»، ثم أمر بتلك الصور فطمست، وصلَّى بالبيت (١٠).

ثم جلس ﷺ على الصفا، واجتمع الناس لبيعته على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله، فبايع الرجال، ثم النساء.

وأهدر دمَ ستة رجالٍ، وأربع نسوةٍ:

فأولهم: عكرمة بن أبي جهل، ثم استأمنت له زوجتُه أمُّ حكيم، فآمنه، فقدم عكرمة، وأسلمَ.

ثانيهم: هَبَّارُ بن الأسود.

ثالثهم: عبدُالله بن سعدِ بنِ أبي سَرْحٍ، وكان أخا عثمانَ بن عفان من الرضاعة، فأتى عثمانُ به النبيَّ ﷺ، وسأله فيه، فصمتَ النبيُّ ﷺ وسأله فيه، فصمتُ النبيُّ ﷺ وطويلاً، ثم آمنه، فأسلم، وقال لأصحابه: «إنما صَمَتُّ لِيَقُومَ أَحَدُكُمْ فَيَقْتُلَهُ»، فقالوا: هلاَّ أومأت إلينا، فقال لهم: «إنَّ الأنبياءَ لا تَكُون لهم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸۷۸)، وابن ماجه (۲۹٤۷)، عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ٧٥)، وأصله عند البخاري (٣١٧٤)، عن عبدالله بن عمر ،

خائِنَةُ الأَعْيُنِ»(١)، \_ وكان عبدُالله المذكورُ قد أسلم من قبل الفتح، وكتبَ الوحي، فكان يبدِّلُ القرآنَ، ثم ارتـدَّ \_ وعاش إلى خلافة عثمان شَهْ، وولاه عثمانُ مصرَ.

ورابعُهم: مِقْيَسُ بنُ صبابةَ؛ لقتله الأنصاريَّ الذي قتل أخاه خطأ، وارتدَّ.

وخامسهم: عبدالله بن هلال، كان قد أسلم، ثم قتل مسلماً، وارتدَّ.

وسادسهم: الحويرث بنُ نُفيل، كان يؤذي رسول الله ﷺ، ويهجوه، فلقيه على بن أبي طالب، فقتله.

وأما النساء، فأولهن: هندٌ زوجُ أبي سفيان، أمُّ معاوية، التي أكلت من كبد حمزة، تنكَّرت مع نساء قريش، وبايعتْ رسولَ الله ﷺ، فلما عرفها، قالت: أنا هند، فاعفُ عما سلف، فعفا(٢).

ولما جاء وقتُ الظهر يومَ الفتح، أذّن بلالٌ على ظهر الكعبة، وقال الحارث بن هشام: ليتني مِتُّ قبل هذا.

وقال خالد بن أسيد: لقد أكرم الله أبي، فلم يرَ هذا اليوم، فخرج عليهم رسول الله ﷺ، ثم ذكر لهم ما قالوه، فقال الحارث بن هشام: أشهدُ أنك رسول الله، ما اطَّلع على هذا أحد، فنقول: أخبرك.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۶۸۳)، والنسائي (٤٠٦٧)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تاريخه» (۲/ ۱۶۱)، عن قتادة السدوسي.

ومن النساء المهدَرات الدم: سارةُ مُولاة بني هاشم.

وقام على هنه، ومفتاحُ الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحِجابة مع السِّقاية، صلَّى الله عليك، فقال رسول الله عليهُ: "أينَ عثمانُ بنُ طلحَة؟"، فدعي له، قال: "هاكَ مفتاحَكَ، يا عثمانُ، اليومَ يومُ بِرِّ ووَفاءٍ"، قال: "خُذُوها تَالِدَةً خَالِدَةً، لا يَنْزِعُها منكُمْ إِلاَّ ظالمٌ، يا عثمانُ! إِنَّ اللهَ اسْتَأْمَنَكُمْ على بَيْتِهِ، فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إليكُمْ من هَذَا البيتِ بالمعروفِ"(۱).

## \* إسلام فضالة:

إن فضالة بنَ عُمير بن الملوح، أراد قتلَ النبي عَلَيْ ، وهو يطوف بالبيت، عامَ الفتح، فلما دنا منه، قال رسول الله عَلَيْ: «أَفَضالَةُ؟»، قال: نعم، فضالة يا رسول الله عَلَيْ قال: «ماذا كُنْتَ تحدّثُ به نَفْسَكَ؟»، قال: لا شيء، كنت أذكر الله تعالى، فضحك النبي عَلَيْ ، ثم قال: «اسْتَغْفِر الله»، ووضع يده على صدره، فسكن قلبُه، قال فضالة: والله! ما رفع يدَه عن صدري، حتى ما خلق الله تعالى شيئاً أحبً إلى منه (٢).

وبثّ رسولُ الله ﷺ السرايا إلى الأصنام التي حول مكة، فكسرها، منها: العُزَّى، ومَناةُ، وسُواعٌ، وبوانةُ، وذو الكفين، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فلا يَدعْ في بيته صنماً إلا كسره.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸/ ۳۸۲)، عن عثمان بن طلحة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ٨٠).

## \* ذكر غزوة خالد بن الوليد ركه بني جذيمة:

لما فتح رسول الله على مكة، بعث سرايا حول مكة إلى الناس، يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمرهم بقتال، وكان من السرايا: سرية مع خالد، فنزل على ماء لبني جذيمة، فأقبلت بنو جذيمة بالسلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح؛ فإن الناس قد أسلموا، فوضعوه، وأمر بهم، فكتفوا، ثم عرضهم على السيف، فقتل من قتل منهم، فلما بلغ النبي اللهم ما فعله خالد، رفع يديه إلى السماء، حتى بان بياض إبطيه، وقال: «اللهم إني أَبْرَأُ إليكَ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ»(۱)، ثم أرسل رسول الله عليّ بن أبي طالب بمال، وأمره أن يؤدي لهم الدماء والأموال، ففعل عليّ ذلك، ثم سألهم: هل بقي لكم مال أو دم؟ فقالوا: لا، وكان قد فضل مع على شه فضلُ مال، فدفعه إليهم زيادة، تطييباً لقلوبهم، وأخبر النبيّ بين أبنك، فأعجبه (۱).

### \* ذكر غزوة هوازن بحنين:

وكانت في شوال سنة ثمان، وحُنيَنُّ: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال، لما فتحت مكة، تجمعت هوازن بخيولهم وأموالهم لحرب رسول الله على الله ومقدَّمُهم مالكُ بن عوف النصري، وانضمت إليه ثقيف، وهم أهل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٨٤)، عن عبدالله بن عمر ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ٩٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة»
 (٥/ ١١٤)، عن محمد بن على.

الطائف، وبنو سعد بن بكر، وهم الذين كان النبي ﷺ مرتضعاً عندهم، وحضر مع بني جشم دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّة، وهو شيخ كبير قد جاوز المئة، وليس يراد منه غيرُ التيمن برأيه، وقال رجزاً:

# يَالَيْتَنِي فِيهَا جَاذَعْ أَخُبُ فِيهَا وَأَضَعَ

ولما سمع رسول الله على باجتماعهم، خرج من مكة لست ليال خلون من شوال سنة ثمان، وكان يقصر الصلاة بمكة، من يوم الفتح إلى غزوة هوازن، وخرج اثنا عشر ألفاً، ألفان من أهل مكة، وعشرة آلاف كانت معه، وكان صفوان بن أمية مع رسول الله على وهو كافر لم يُسلم، سأل أن يُمْهَلَ بالإسلام شهرين، وأجابه رسول الله على إلى ذلك، واستعار رسول الله على منه مئة درع في هذه الغزوة.

وحضرها \_ أيضاً \_: جماعة كثيرة من المشركين، وهم مع رسول الله ﷺ.

وانتهى رسول الله على إلى حنين، والمشركون بأوطاس، فقال دريد ابن الصمة: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس، قال: نعمَ مجالُ الخيل، لا حَزْنٌ ضرس، ولا سهلٌ دهس، وركب النبي على بغلته دُلدل، وقال رجل من المسلمين لما رأى كثرة [مَنْ مع] النبي على: لن يُغلب هؤلاء من قلة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ كُثُرَتُكُمُ قَلَمَ نَعَكُمُ شَيّاً ﴾[التوبة: ٢٥].

ولما التقوا، انكشف المسلمون، لا يلوي أحد على أحد، وانحاز

رسول الله على ذات اليمين في نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، ولما انهزم المسلمون، أظهر أهلُ مكة ما في نفوسهم من الحقد، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وكانت الأزلام معه في كنانته.

وصرخ كلدةُ: الآن بطل السحر، وكلدة أخو صفوان بن أمية لأمه، وكان صفوان حينئذ مشركاً، فقال صفوان: اسكتْ فَضَّ الله فاك، والله! لأنْ يَرُبَّني رجلٌ من قريش، أحبُّ إلي أن يَرُبَّني رجل من هوازن(۱).

واستمر رسول الله على ثابتاً، وتراجع المسلمون، واقتتلوا قتالاً شديداً، وقال النبي على لبغلته دلدل: «البدي»، فوضعت بطنها على الأرض، وأخذ رسول الله على حفنة تراب، فرمى بها في وجه المشركين، فكانت الهزيمة، ونصر الله المسلمين، واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسرونهم، وكان في السبي: الشيماء بنتُ الحارث، وأمها حليمة السعدية، وكانت أخت رسول الله على من الرضاع، فعرّفته بذلك، وأرتُه العلامة، وهي عضّة النبي على فهرها، فعرفها، وبسط لها رداءه، وزَوَدها، وردَّها إلى قومها، حسبما سألت.

#### \* ذكر حصار الطائف:

ولما انهزمت ثقيف من حنين إلى الطائف، سار النبي ﷺ إليهم، فأغلقوا باب مدينتهم، وحاصرهم النبي ﷺ نيفاً وعشرين يوماً، وقاتلهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٥/ ١١٢).

بالمنجنيق، وأمر رسول الله ﷺ بقطع أعناب بني ثقيف، فقطعت، ثم أذن رسول الله ﷺ بالرحيل، فرحل عنهم، حتى نزل بالجِعرانة، وكان قد ترك بها غنائم هوازن.

وأتي رسول الله على بعض هوازن، ودخلوا عليه، فردَّ عليهم نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، وردَّ الناس أبناءهم ونساءهم، ثم لحق مالكُ ابنُ عوف مقدَّمُ هوازنَ برسول الله على وأسلم، وحسن إسلامه، واستعمله رسول الله على قومه، وعلى مَنْ أسلم من تلك القبائل.

وكان عدة السبي: ستة آلاف رأس أطلقه رسول الله، وكانت عدة الإبل: أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، ومن الفضة أربعة آلاف أوقية.

وأعطى المؤلَّفة قلوبُهم مثلَ أبي سفيان، وابنيه: يزيد، ومعاوية، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام أخي أبي جهل، وصفوان بن أمية، وهؤلاء من قريش، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي، وعُينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريُّ(۱)، ومالكَ بن عوف مقدَّم هوازن، وأمثالهم، فأعطى لكل واحد من الأشراف مئةً من الإبل، وأعطى الآخرين أربعين أربعين، وأعطى للعباس بن مرداس السلمي أباعر لم يرضَها، وقال في ذلك من أبيات:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذبياني».

فَأُصْ بَحَ نَهْبِ مِي وَنَهُ بُ العُبَيْ

\_\_\_ د بَـــيْنَ عُيَيْنَــةَ وَالأَقْــرَعِ

وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حَاسِسٌ

يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُمَا

وَمَن تَضَعِ اليَوْمَ لَم يُرْفَعِ

فروي: أن النبي ﷺ قال: «اقْطَعُـوا عَنِّي لِسَانَـهُ»، فأُعطي حتى رضي (١٠).

لما قسم رسول الله على الغنائم، لم يعط الأنصار شيئاً، فوجدوا في أنفسهم، فدعاهم رسول الله على وقال: «أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ في لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، أَلَّفْتُ بِهَا قَوْماً لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلامِكُمْ؟، أَمَا تُرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالبَعِيرِ وَالشَّاةِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى وَرَضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالبَعِيرِ وَالشَّاةِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكُ النَّاسُ شِعْباً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ اللَّهُمَّ ارْحَم الأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ».

فبكى القومُ حتى اخضلَّت لِحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تاريخه» (٢/ ١٧٥)، عن عبدالله بن أبي بكر.

قسماً وحظًّا(١).

ثم اعتمر رسولُ الله ﷺ، وعاد إلى المدينة، واستخلف على مكة عَتَّابَ بنَ أسيدِ بنِ أبي العيصِ بنِ أمية، وهو شابٌ لم يبلغ عشرين سنة، وترك معه مُعاذَ بنَ جبل يُفَقِّه الناسَ، وحجَّ بالناس في هذه السنة عتابٌ، على ما كانت العرب تحجُّ.

\* وفي سنة ثمان: ولد إبراهيم ابنُ النبيِّ ﷺ من مارية القبطية، وفي السنة المذكورة مات حاتم الطائي، وكان يضرب بجوده المثل، وكرمه، وكان من الشعراء المجيدين (٢).

#### \* \* \*

## السنة التاسعة من الهجرة ا

\* وفيها: ترادفت وفود العرب على النبي على بالمدينة:

فممَّن ورد عليه: عُروة بن مسعود الثقفي: سيدُ ثقيف، وأسلم، وحسن إسلامه، ومضى إلى الطائف، ودعاهم على الإسلام، فرماه أحدُهم بسهم، فمات\_رحمه الله\_.

ووفد كعبُ بنُ زهير بن أبي سُلْمى بعد أن كان النبيُّ ﷺ أهدرَ دمَه، ومدحَه بقصيدته المشهورة، وهي:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٧٦)، عن أبي سعيد الخدري رايي الله المعادي المعاد

<sup>(</sup>٢) تقدم أن وفاة حاتم الطائي في السنة الثانية عشرة من مولد النبي ﷺ.

# بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِ عِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ

ونقل صاحب حماة: أنه اشتراها بأربعين ألف درهم، ثم توارثها الخلفاء الأمويون والعباسيون حتى أخذها التتر(١).

#### \* ذكر غزوة تبوك:

وفي رجب سنة تسع، أمر النبي على بالتجهيز لغزو الروم، وأعلم الناسَ مقصدَهم؛ لبعد الطريق، وقوة العدو، وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة، وَرَّى بغيرها، وكان الحر شديداً، والبلاد مُجدبة، والناس في عُسرة، ولذلك سُمي ذلك الجيش: جيشَ العُسرة، وكانت الثمار قد طابت، فأحبَّ الناسُ المقامَ في ثمارهم، فتجهزوا على كُره، وأمر رسول الله على المسلمين بالنفقة، فأنفق أبو بكر جميع ماله، وأنفق عثمان نفقة عظيمة، وروي: أن النبي على قال: «لا يَضُرُّ عُثمانَ ما صَنعَ بعدَ اليوم»(٢).

وتخلف عبدالله بن أُبيِّ المنافقُ، ومَنْ تبعه من أهل النفاق، وتخلف

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء الحموي (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٠١)، عن عبد الرحمن بن سمرة را

ثلاثة من (۱) الأنصار، وهم: كعبُ بن مالك، ومُرارةُ بنُ الربيع، وهلالُ ابنُ أمية، واستخلف رسولُ الله علي على أهله علي بن أبي طالب هذه فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً له، فلما سمع علي بذلك، أخذ سلاحه، ولحق بالنبي علي وأخبره بما قال المنافقون، فقال النبي علي النبي علي في النبي علي النبي علي في في أما ترضى أنْ تكونَ مِنِي بمنزلةِ هارونَ من موسى، إلا أنّه لا نبي بعْدِي (١٠).

وكان مع رسول الله على ثلاثون ألفاً، فكانت الخيل عشرة آلاف فرس، ولَقُوا في الطريق شدة عظيمة من العطش والحر، ولما وصلوا إلى الحِجْر، وهي أرضُ ثمود، نهاهم رسول الله على عن ورود ذلك الماء، وأمرهم أن يهريقوا ما استَقوه من مائه، وأن يطعموا العجين الذي عُجن بذلك الماء الإبل.

ووصل النبي ﷺ إلى تبوك، وأقام بها عشرين ليلة، وقَدِم عليه بها يوحنا صاحبُ أَيْلَة، فصالحه على الجزية، فبلغت جزيتُهم ثلاث مئة دينار، وصالح أهلَ أذرح على مئة دينار في كل رجب، وأرسل خالد بنَ الوليد إلى أُكَيْدِر بنِ عبد الملك، صاحبِ دومة الجندل، وكان نصرانياً من

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: «غير».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ١٩٩)، والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٦٩)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

كِنْدة، فأخذه خالد، وقتل أخاه، وأخذ منه خالدٌ قباء ديباج مخوص بالذهب، فأرسله إلى رسول الله ﷺ، فجعل المسلمون يتعجّبون منه، وقدم خالدٌ بأُكيدر على رسول الله ﷺ، فحقن دمه، وصالحه على الجزية، وخلّى سبيله.

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، بعد ما أقام بتبوك بضع عشرة ليلة، لم يجاوزها، ولم تقدم عليه الروم والعرب المتنصرة.

ولما عاد إلى المدينة، وكان قد تخلَّف عنه رهطٌ من المنافقين، فأتوه يحلفون له، ويعتذرون، فصفح عنهم رسولُ الله ﷺ، وأرجاً أمرَ كعبِ وصاحبيه إلى الله تعالى.

#### \* ذكر قصة كعب وصاحبيه:

قال كعب بن مالك: كان من خبري حين تخلفت بالمدينة عن رسول الله على غزوة تبوك: أني لم أكن قطُّ أقوى ولا أيسَر مني، حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، وكان رسول الله قلَّما يريد غزوة يغزوها إلا ورَّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله على خرِّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً، فجلَّى للمسلمين أمرَهم؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد.

والمسلمون مع رسول الله على كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ \_ يريد: الديوان \_ وغزا رسول الله على والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، ولم يزل يتمادى بي، حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح

رسولُ الله ﷺ والمسلمون معه، ولم أقضِ من جهازي شيئاً، فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين، ثم ألحقهم، فلم يزل بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم \_ وليتني فعلت \_ فلم يُقَدَّر لي ذلك.

ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك (۱)، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب ؟»، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه بُرداه ونظرهُ في عِطْفَيه، فقال معاذ بن جبل هي الله علمنا عليه إلا خيراً.

فلما قدم رسول الله على المخلّفون، فطَفِقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، فجئته، فلما رآني، تبسّم تبسّم المغضب، وقال: «تعالى»، فجئت أمشي، حتى جلست بين يديه، فقال: «ما خَلَفَك؟ ألَمْ تكنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟»، فقلت: بلى، والله! لو جلستُ عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرجُ من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، ولكني والله لقد علمتُ، لئن حَدَّثك اليومَ حديث كذب، ترضى به عني، ليوشكنَّ الله أن يُسخطك عليَّ، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد عليَّ فيه، إني يسخطك عليَّ، ولئن حدثتك اليوم عديث صدق تجد عليَّ فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله! ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسرَ مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله عليَّ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تبوكاً».

صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ».

فقمت، وثار رجال من بني سلمة، فاتبعوني، فقالوا: والله! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على مما اعتذر إليه المخلّفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على لك، فوالله! ما زالوا يؤنبوني، حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي، ثم قلت لهم: هل قال هذا أحد؟ قالوا: نعم: رجلان قالا ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا: مُرارَةُ بنُ الربيع العمريُّ، وهلال بن أُمية الواقفيُّ، فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً، فقلت: لي فيهما أسوة، فمضيتُ حينَ ذكروهما لي.

ونهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلّف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا، حتى تنكرَتْ في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي، فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا، فكنت أشب القوم، وأجلدهم، وكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله على فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيه بردِّ السلام عليَّ أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه، فأسارقُه النظر، فإذا أقبلتُ على صلاتي، أقبلَ إليَّ، وإذا التفتُ نحوه، أعرض عني.

ثم جاء نبطي من أنباط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، فدفع إلى كتاباً من ملك غسان، وإذا فيه: أما بعد: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلْكَ الله بدار هُوان ولا مضيعة، فالحقّ بنا نواسِك، فقلت: وهذا \_ أيضاً \_ من البلاء، فتيممت بها التنور، فسجرته بها.

وجاءت امرأة هـ لال بن أمية إلى رسول الله ﷺ، فاستأذنته في خدمته، فأذن لها، قال: «وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ»، فقال لي بعضُ أهلي: لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك، كما أذن لامرأة هلال أن تخدمه، فقلت: والله! لا أستأذن.

فلبثتُ بعد ذلك عشرَ ليال، حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على عن كلامنا، فلما صليت الفجر، سمعت صوت صارخ: يا كعبُ بنَ مالك! أبشرْ، فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله على بتوبة الله علينا، فذهب الناس يبشرونا، وذهب قبلَ صاحبيَ مبشرون، فلما جاءني الذي سمعتُ صوتَه يبشرني، نزعتُ له ثوبيّ، فكسوته إياهما، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين، فلبستهما.

وانطلقت إلى رسول الله ﷺ بالمسجد، وهو جالس حوله الناس، فلما سلَّمت عليه، قال \_ وهو يبرق وجهه من السرور \_: «أَبْشِرْ بخيرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، قلتُ: أمِنْ عندِك يا رسول الله، أم من عند

الله؟ قال: «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ».

فلما جلستُ بين يديه، قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله ﷺ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قلت: فإني أُمسك سهمي الذي بخيبر، ثم قلت: يا رسول الله! إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت.

فوالله! ما أنعم الله عليَّ نعمة قطُّ بعد أن هداني للإسلام، أعظمَ في نفسي من صدقي رسولَ الله ﷺ، أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْ تُمُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونهُمْ فَإِلَهُمْ فَإِنَا اللهُ لَا يَعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌ إِنَّا اللهُ وَمَأُونهُمْ فَإِنَا اللهُ لَا يَعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَاعْرِضُواْ عَنْهُمٌ لِرَضَوَا عَنْهُمٌ فَإِنَا اللهُ لا يَعْرِضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٥٥ - ٥٦](١). تَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِنَ اللهَ لا يَعْرَضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٥٥ - ٥٦](١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۱)، ومسلم (۷۱۹۲).

## \* ذكر حَجِّ أبي بكر الله بالناس:

وبعث النبي على أبا بكر الصديق الله على سنة تسع ليحج بالناس، ومعه عشرون بكنة لرسول الله على، ومعه ثلاث مئة رجل، فلما كان بذي الحُليفة، أرسل النبي على على بن أبي طالب على، وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة على الناس، وأن ينادي: أن لا يطوف بالبيت بعد السنة عُريان، ولا يحج مشرك، فعاد أبو بكر، وقال: يا رسول الله! أنزلَ في شيء؟ قال: «لا، ولكنْ لا يُبَلِّغُ عَنِي إِلاَّ أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِي، أَلا تَرْضَى يا أَبا بَكْرِ أَنَكَ كُنْتَ مَعِي في الغار، وصَاحِبي عَلَى الحَوْضِ؟»، قال: بلى. فسار أبو بكر على أميراً على الموسم، وعلى بن أبي طالب على يؤذّن به «براءة» يومَ الأضحى، وأن لا يحج بالبيت مشرك، ولا يطوف عُرْيان().

\* وفي هذه السنة: تُوفي ذو البجادين عبدُالله المُزنيُّ في غَزاة تبوكَ، وتولى النبي ﷺ في تبوكَ، وتولى النبي ﷺ في حفرته، وأبو بكر وعمر ﷺ في حفرته، وأبو بكر وعمر ﷺ يُدَلِّيانه إليه، وهو يقول: «أَدْليا لي أَخاكُما»، فَدَلَياه إليه، فلما هيَّأُه لِشِقِّه، قال: «اللهمَّ إِنِّي قَدْ أَمْسَيْتُ رَاضِياً عَنْهُ، فارضَ عَنْهُ».

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تاريخه» (۲/ ۱۹۲)، ورواه مختصراً البخاري (۳۶۲)، ومسلم (۱۳٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٢٢)، عن عبدالله بن مسعود ﷺ. وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٥/ ٢٠٩).

\* وفيها: هلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي [ابن السلول في ذي القعدة، وكفّن في قميص النبي عليه، بسؤال ولده عبدالله، وجاء رسول الله عليه ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب هيه في صدره، فتبسّم رسول الله عليه ثم قال: «أخّر عني يا عُمَرُ، قَدْ خُيرْتُ، فَاخْتَرْتُ، قَا فَتَرْتُ، قد قيل الله عليه، فقال: «أخّر عني يا عُمَرُ، قَدْ خُيرْتُ، فَاخْتَرْتُ، قد قيل الله عليه الله عليه الله على المنبعين مُرَةً فكن يغفر الله عنه النوبة: ١٨٠، ولو أعلم أني إن زِدْتُ على السبعين عُفر له، لزدْتُ»، فكم الله عليه، وقام على قبره حتى فرغ منه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْ صلى عليه، وقام على قبره حتى فرغ منه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا الله من خِيار الصحابة.

#### \* \* \*

# السنة العاشرة من الهجرة ا

\* فيها: جاءت على رسول الله على بالمدينة وفودُ العَرَب قاطبةً، ودخل الناس في الدين أفواجاً، كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَدخل الناس في الدين أفواجاً، كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَالْفَحَتُ ثُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالْفَحَتُ ثُونَ وَالنّصَ اللّهُ النّهِ النّهِ النّهِ النّهِ النّهِ النّهِ النّهُ النّه والنّه والنّه

\* وأسلم أهل اليمن، وملوكُ حِمْيَر، وبعَثَ النبيُّ عَلَيُّ عليَّ بنَ أبي طالب \_ كرم الله وجهه \_ إلى اليمن، فسار إليها، وقرأ كتاب رسول الله عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٠٠)، عن عمر بن الخطاب ﷺ.

على أهل اليمن، فأسلمت همدان كلُّها في يوم واحد، وكُتِب بذلك إلى رسول الله ﷺ، ثم تتابع أهلُ اليمن على الإسلام، وكُتِب بذلك إلى رسول الله، فسجد شكراً لله تعالى، ثم أمر علياً بأخذ صدقات نجران وجزْيتهم، ففعل، وعاد، فلقي رسول الله ﷺ بمكة في حجة الوداع.

\* وقدم عليه عامر بن الطفيل، وأَرْبَدُ بنُ قيس، وجبار بنُ سلمى ابنِ مالكِ بنِ جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء بني عامر وشياطينهم، فقدم عامرُ بن الطفيل ـ عدوُّ الله ـ على رسول الله على، وهو يريد الغدر به، ثم قال لأَرْبَدَ: إذا قدِمْنا على الرَّجُل، فإني شاغلٌ عنك وجهه ، فإذا فعلتُ ذلك، فَاعْلُه بالسيف، فلمَّا قَدِموا على رسول الله على أَمْنَ باللهِ وَحْدَهُ ، ابن الطفيل: خالني يا محمد، قال: «لا وَاللهِ حَتَّى تُؤْمِنَ باللهِ وَحْدَهُ » وكرَّرَها مِراراً، وهو ينتظر من أَرْبدَ ما كان أَمرَه به، فجعل أَرْبَدُ لا يتحرك بشيء، فلما أبى عليه رسولُ الله على أَمْنَه به، فجعل أَرْبَدُ لا يتحرك بشيء، فلما أبى عليه رسولُ الله على اللهم الله عامر: أما والله! لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً، فلما ولَى، قال رسول الله على «اللهم الله الله عامر)

وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى كانوا ببعض الطريق، بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله تعالى، وخرج أَرْبَدُ ومعه جَمَلٌ له يبيعُه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جَمَلِه صاعقة، فأحرقتهما(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٥/ ٢٦٠).

- \* وقدم عليه الجارودُ بنُ بِشْرِ بنِ المعلَّى في وفد عبدِ القيس، وكان نصرانيا، فأسلم، وأسلم أصحابه.
- \* وقدم وفد بني حنيفة، ومعهم مسيلمة الكذاب، فأتوا رسولَ الله على وخلّفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا، ذكروا مكانه، وأخبروا أنهم خلّفوه يحفظ ركابهم، فأمر له رسول الله على بمثل ما أمر للقوم، فلما انتهى إلى اليمامة، ارتدَّ عدُّو الله، وتنبأ، وقال: إني أُشرِكْتُ معه في الأمر، وجعل يسجَعُ لهم، ويضاهي القرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله على وسنذكر خبره \_ إن شاء الله تعالى \_.
- \* وقدم عليه زَيْدُ الخيل بنُ مهلهل الطائيُّ في وفد طَيّ، وهو سيدُهم، فأسلموا، وحَسُنَ إسلامُهم، ثم سمَّاه رسول الله ﷺ: زيد الخير.
  - \* وقدم عليه عديُّ بن حاتم، فأسلم.
- \* وقدم عليه عَمْرُو بن مَعْد يكَرِبَ الزَّبِيدِيُّ في أناس من زَبيد، فأسلم، وأسلم قيس بعد ذلك، وله ذكر في الصحابة، وكان شجاعاً فارساً شاعراً، والله أعلم.
- \* وقدم فروة بن مُسَيك، فأسلم هو وقومُه، وكذلك الأشعثُ بنُ قيس الكنديُّ، فأسلم، وكان رئيساً مطاعاً في الجاهلية، وجيهاً في قومه في الإسلام.
- \* وقدم عليه وفد همدان، وفيهم مالك بن نمط، فأسلموا، وكان مالك بن نمط شاعراً محسناً.

وتتابعت وفودُ العرب على النبي ﷺ، وفشا الإسلام في جميع القبائل.

#### \* ذكر حجة الوداع:

خرج رسول الله ﷺ حاجًا، لخمسٍ بَقِين من ذي القعدة، وقد اختلف في حجه، هل كان قِراناً، أم تمتعاً، أم إفراداً؟

قال صاحب حماة: والأظهرُ الذي اشتهر: أنه كان قارناً (١).

وحبج رسول الله ﷺ بالناس، ولقى على بن أبى طالب ﷺ محْرِما، فقال: (حِلَّ كَما حَلَّ أَصْحابُكَ»، فقال: إني أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ (٢)، فبقى على إحرامه.

ونحر رسول الله ﷺ الهَدْيَ عنه، وعلّم رسولُ الله ﷺ الناسَ مناسكَ الحجِّ والسنن، ونزل قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا عَشَوْهُمْ وَالنَّهُمُ وَالْمَعْمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ فَلَا عَشَوْهُمْ وَالنَّهُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله النقصانُ، وأنه قد نُعيت إلى النبيِّ ﷺ نفسُه.

وخطب رسول الله ﷺ الناسَ بعرفةَ خطبة بَيَّن فيها الأحكامَ، منها: «أَيُّها النَّاسُ! إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ في الكُفْرِ، وَإِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٦٨).

شُهْراً"، وتمم حجُّه.

وسُميت حجَّةَ الوداع؛ لأنه لم يحجَّ بعدها.

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، وأقام بها حتى خرجت السنة.

\* \* \*

# السنة الحادية عشرة من الهجرة ا

دخلَتْ والنبيُّ ﷺ بالمدينة، وكان قد قدم من حجة الوداع، وأقام بها حتى خرجت سنة عشر، والمحرَّم، ومعظمُ صفر، من سنة إحدى عشرة.

## \* ذكر مرض رسول الله ﷺ ووفاته:

ولما استكمل رسول الله على مدى عمره، بعد أن قام لله بأمره؛ بإظهار الدين ونشره، والاشتمال على طاعة الله وبره، وهو مؤيّد بالفتح المبين، والنصر والتمكين، نقله الله إلى دار كرامته، وأدناه بعد أن أعلمه فيما أنزل عليه أنه قادم عليه، وصائر إليه، فعهد إلى الناس، وودّعهم، وحذّرهم وبشّرهم، ونصحهم وعلّمهم، ووصّاهم وأنذرهم.

ابتدأ برسول الله على مرضُه الذي مات فيه، يومَ الأربعاء، لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة، ثم انتقل حين اشتدَّ وجعُه إلى بيت عائشة رضي الله عنها.

ثم غمر رسول الله ﷺ، واشتد به وجعُه.

وقال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا على نفسه قبل موته بشهر، فلما دنا الفراق، جمعنا في بيت عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا، وشدد، ودمعت عيناه، وقال: «مَرْحَباً بِكُمْ، حَيَّاكُمُ اللهُ، رَحِمَكُمُ اللهُ، وَقَاكُمُ اللهُ، مَفِظَكُمُ اللهُ، مَفِظَكُمُ اللهُ، وَقَعَكُمُ اللهُ، وَقَقَكُمُ اللهُ، سَلَّمَكُمُ اللهُ، قَبِلكُمُ اللهُ، وَقَقَكُمُ اللهُ، وَأَوصِي اللهَ بِكُمْ، وأَسْتَخْلِفُهُ اللهُ، قَبِلكُمُ اللهُ، أَوصِيكُمْ بِتَقْوى اللهِ، وَأُوصِي اللهَ بِكُمْ، وأَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ، وأَحَدِّرُكُمُ الله، إنِّي لَكُمْ مِنْهُ بَشِيْر وَنذِيرٌ، أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللهِ في عَلَيْكُمْ، وَأُحَدِّرُهُ مَعْلُهُ الله، إنِّي لَكُمْ مِنْهُ بَشِيْر وَنذِيرٌ، أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللهِ في عِلاَدِهِ وَبِلاَدِهِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لي وَلَكُمْ: ﴿ تِلْكَ الدَّرُ الْآخِرَةُ مَعْمَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

ولما ثَقُل رسول الله ﷺ، جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فقال: «مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن أبا بكر رجلٌ أسيفٌ، وإن يقم مقامَك لا يُسْمِع الناسَ، فلو أمرت عمرَ، قال: «مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فقالت عائشة لحفصة: قولي له، فقالت له حفصة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامَك، لا يُسمع الناسَ، فلو أمرت عمر، فقال: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ مُقَامَك، لا يُسمع الناسَ، فلو أمرت عمر، فقال: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ مُوسُفَ، مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، فأمروا أبا بكر يصلي بالناس،

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۲۰۲۸)، والطبري في «تاريخه» (۲/ ۲۲۸)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۹۹)، وفي «الدعاء» (ص: ۳٦٦).

فلما دخل في الصلاة، وجد رسولُ الله على من نفسه خِفَّة، فقام يتهادى بين رجُلين، ورجلاه تَخُطَّان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر فله حسَّه، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسولُ الله على: أنْ قمْ كما أنت، وجاء رسولُ الله على حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسولُ الله على بالناس قاعداً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله على والناس يقتدون بصلاة أبي بكر (۱).

وكان عند رسول الله ﷺ سبعة دنانير، وضعَها عند عائشة، فلما كان في مرضه، قال: «يا عائِشَة ا ابْعَثِي بالذَّهَ بِ إِلَى عَلِيِّ»، ثم أُغمي عليه، وشغل عائشة ما به، حتى قال ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يُغمى عليه، ويشغل عائشة ما به، فبعثت به إلى عليٍّ، فتصدق به.

ثم أمسى رسول الله على المائي المائين في جديد الموت، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى امرأة من النساء بمصباحها، فقالت: انظري لنا في مصباحنا من عُكَك السمن؛ فإن رسول الله على أمسى في جديد الموت (٢).

وأقبلت فاطمة رضي الله عنها كأنَّ مشيتَها مشية رسول الله ﷺ، فقال: «مَرْحَباً يا ابنتى»، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شماله، ثم أسر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٣)، ومسلم (٤١٨)، عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٧١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥٩٩٠)، عن عائشة رضي الله عنها.

إليها حديثا، فبكت، قالت عائشة: فقلت: استَخَصَّك رسولُ الله ﷺ بحديثه، ثم تبكين! ثم أسر إليها حديثاً، فضحكت، فقالت: ما رأيتُ كاليومِ فرحاً أقربَ من حزن، فسألتها عما قال لها؟ قالت: ما كنتُ لأُفشيَ سرَّ رسول الله ﷺ، حتى إذا قُبض، سألتها، قالت: إنه أَسَرَّ إليَّ، فقال: "إنَّ جبريلَ كانَ يُعارضُني بِالقرآنِ في كُلِّ عام مَرَّةً، وإنَّهُ عارضَني بهِ الآنَ مَرَّتَيْنِ، وَمَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أُولُ لحوقٍ بي، ونِعْمَ السَّلَفُ أَنْ لَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ \_ أَوْ: نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ \_؟»، فضحكتُ لذلك(١).

ولما بقي من أَجَل محمد ﷺ ثلاث، نزل عليه جبريل، فقال: يا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكراماً لك، وتفضيلاً عليك، وخاصَّة بك، يسألك عما هو أعلمُ به منك، يقول لك: كيفَ تجدُك؟ فقال: «أَجِدُني يا جِبْرِيلُ مَكْروباً، وأَجِدُني يا جِبريلُ مَعْموماً».

فلما كان في اليوم الثاني، هبط إليه جبريل، فقال: يا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكراماً لك، وتفضيلاً لك، وخاصَّة بك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدُك؟ فقال: «أَجِدُني يا جِبريلُ مَكْروباً، وأَجدُني يا جِبريلُ مغموماً».

فلما كان في اليوم الثالث، نزل إليه جبريل، ونزل معه ملك يقال له: إسماعيل، يسكن الهوى، لم يصعد إلى السماء قَطُّ، ولم يهبط إلى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٢٦)، ومسلم (٢٤٥٠)، عن عائشة رضي الله عنها.

الأرض، ومعه سبعون ألفَ مَلَك، فسبقهم جبريل، فقال: يا أحمد! إن الله أرسلني يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: «أَجِدُني يا جِبريلُ مَكْروباً، وأَجِدُني يا جِبريلُ مَعْموماً».

ثم استأذن عليه مَلكُ الموت، فقال جبريلُ: يا أحمد! هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدميِّ قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك، قال: «ائذُنْ لَهُ»، فدخل ملك الموت، فوقف بين يدي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن الله أرسلني إليك، وأمرني بطاعتك في كل ما تأمرني، إن أمرتني أن أقبض نفسك، قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها، تركتها، قال: «وَتَفْعَلُ يَا مَلكَ المَوْتِ؟»، قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني به.

فقال جبريل: السلامُ عليك يا رسول الله، هذا آخرُ موطئي الأرض، إنما كنتَ حاجتي من الدنيا.

وتوفِّي رسولُ الله ﷺ، وجاءت التعزية ، يسمعون الصوت ، ولا يرون الشخص: السلامُ عليكم يا أهلَ البيت ورحمة الله وبركاته ، كلُّ نفسٍ ذائقة الموت ، وإنما توفَّون أُجوركم يوم القيامة ، إنَّ في الله ﷺ عزاء من كل مصيبة ، وخَلَفاً من كل هالك ، ودركاً من كل ما فات ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإنما المصابُ من حُرِم الثواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٥٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» =

وكان من وصيته عند الموت: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، حتى جعل يتغرغر بها في صدره، ولا يفيض بها لسانه(۱).

وكانت وفاته على يوم الاثنين، نصف النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وولد يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين.

وأخرجت عائشة رضي الله عنها كساءً جليداً، وكساءً غليظاً، فقالت: تُبِض رسول الله ﷺ في هذين.

ولما مات، قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه! أجاب رَبّاً دعاه، يا أبتاه! في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه! إلى جبريلَ أنعاه.

فلما دُفِن، قالت: يا أنس! أطابتْ نفوسُكم أن تَحْثُوا على نبيكم التراب؟!(٢).

وتوفي رسول الله ﷺ وهو ابنُ ثلاث وستين، وروي: خمس وستين، وروي: خمس وستين، وروي: معليه جبريل عليه السلام أربعة وعشرين ألف مرة.

ولما توفي، دهش الناس، وطاشت عقولهم، واختلفت أحوالهم في ذلك.

<sup>= (</sup>۲۸۹۰)، عن على بن الحسين، عن أبيه را

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۲۹۷)، عن أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١٩٣)، عن أنس بن مالك ﷺ.

وغسَّله عليه السلام عليُّ، والعباس، وابناه: الفضل، وقُثَم، ومولياه: أسامة، وشقران، وحضرهم أوسُ بن خولي الأنصاري(٢).

وكفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيضٍ سحوليةٍ، ليس منها قميصٌ ولا عمامة (٣).

وصلى عليه المسلمون أفراداً، لم يؤمَّهم أحدٌ، وفُرِش تحتَه قَطيفةٌ حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبرَه العباسُ، وعلي، والفضل، وقُثم، وشقران، وأُطبِقَ عليه تسعُ لَبِنات.

ودُفِن في الموضع الذي توفّاه الله تعالى فيه، حُوِّلَ فراشُه، وغسَّلوه وعليه قميصُه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلُكونه والقميص دون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٨٥)، عن عبدالله بن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٢٧)، عن عبدالله بن عباس على الكبير» (٦٢٧)،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (٩٤١)، عن عائشة رضي الله عنها.

أيديهم، فأسندَه عليٌّ إلى صدره، والعباسُ والفضلُ وقُثم يقلبونه معه، وأسامةُ وشقرانُ يصبون الماء، وعليٌّ يغسله بيده.

واختلفوا في موضع دفنه، هل يكون في مسجده، أو مع أصحابه؟ فقال أبو بكر: ادفنوه في الموضع الذي قُبِض فيه؛ فإن الله تعالى لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق.

ولما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء، \_ وكانت وفاته يوم الاثنين كما ذكرنا \_، قال علي: لقد سمعنا همهمة، ولم نر شخصاً، سمعنا هاتفاً يقول: ادخُلوا \_ رحمكم الله \_، فصلُّوا على نبيكم، ثم دفن من وسط الليل، ليلة الأربعاء، وهو الأصح.

وكانت مدة شكواه ثلاث عشرة ليلة.

وروي: أنه ﷺ قال: «أَنا فَرَطٌ لأُمَّتي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي "(٢).

ورثاه جماعة، منهم: أبو بكر الصديق، وعلي، وفاطمة، وعمَّتُه صفية \_ رضي الله عنهم أجمعين \_.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٦١٨)، وابن ماجه (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٦٢)، عن عبدالله بن عباس على الله

وحفر له أبو طلحة الأنصاريُّ ﴿ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

#### النبي ﷺ الله النبي الله الله الله الله الله الله

كان على القصير، ولا بالطويل، لا بائناً من طول، ولا تقتَحِمُه المَنكِبين، ليسَ بالقصير، ولا بالطويل، لا بائناً من طول، ولا تقتَحِمُه عينٌ من قِصَر، أبيضَ اللون مُشْرَباً بحُمْرة، وقيل: أزهر اللون، ليس بالأمهق، ولا بالآدم، له شعر رَجِلٌ، لم يبلغ الشيبُ في رأسه ولحيته عشرين شعرة، كأن عنقه جيدُ دُمية، في صفاء الفضة، ظاهرَ الوَضاءة، مليحَ الوجه، يتلألا وجه تلألو القمر ليلة البدر، حَسَنَ الخَلْق، معتدل القامة، وسيماً قسيماً، في عينيه دَعَج، وفي بياضِها عروقٌ رِقاقٌ حُمر، وفي أَجْفانِه قَطَفٌ، وفي صوته صَهلٌ ـ ويروى: صَحَلٌ ـ، وفي عينيه سَطعٌ، وفي لحيته كثافة، إن صَمَتَ، فعليه الوقار، وإن تكلم، سما، وعليه البهاء.

أجملُ الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنُهم من قريب، حلوُ المنطق، كأن منطقه خرزاتُ نظمٍ يتحدَّرن، واسعُ الجبين، أزَجُّ الحواجِبِ من غير قَرَن، بينهما عرقٌ يدرُّه الغضب، أَقْنى العِرْنين، سهلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (۱/ ٢٦٥)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۱/ ١٠٤)، و«تاريخ ابن الوردي» (۱/ ١٣٠).

الخدّين، ضليعُ الفم، أشنبُ، مفلّجُ الأسنان، دقيقُ المَسْرَبة من لَبّتِه إلى سُرّته شعرٌ يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعرٌ غيرُه، أشعرُ النراعين والمنكبين، بادنٌ متماسكٌ، سواءُ البطنِ والصدر، مسيحُ الصدر، ضخمُ الكراديس، أنورُ المتجَرَّد، عظيمُ الصدر، طويلُ الزَّندين، رحبُ الراحة، شَثْنُ الكفين والقدمين، شائلُ الأطراف، سَبْطُ العصب، خمصانُ الأخمصين، مسيحُ القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال، زال تقلُّعاً، ويخطو تكفُّواً، ويمشي هوناً، ذريعُ المِشية، إذا مشى، كأنما ينحطُّ من صبَب، وإذا التفت، التفت جميعاً، بين كتفيه خاتمُ النبوة كأنه زِرُّ حَجَلة، أو بيضةُ حمامة، لونُه كلونِ جسده.

وكان أبو رِمْثَةَ طبيباً في الجاهلية، فقال: يا رسول الله! إني أُداوي، فَدَعْني أَطبب ما بكتفيك، فقال: «يُدَاويها الَّذي خَلَقَها»(١).

كأنَّ عرقه اللؤلؤ، ريحُ عَرَقه أطيبُ من ريح المسك الأذفر.

يقول ناعتُه: لم أرَ قبلَه ولا بعدَه مثلَه.

وقال أنس بن مالك: ما مَسِسْتُ ديباجاً ولا حريراً ألينَ من كفّ رسول الله ﷺ، ولا شممْتُ قَطُّ رائحةً أطيبَ من ريح رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٤٢٧)، والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۷۸)، جميعُهم بلفظ: «يداويها الذي وضعها».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۷۳)، ومسلم (۲۳۳۰).

#### \* فصل في تفسير معاني الكلمات ومشكلها:

البائن: الطويل في نحافة.

ومعنى تقتحمه؛ أي: تزدريه.

وأزهرُ اللون: نيِّرُه.

والدمية: الصورة من الرخام.

والأمهق: هو الناصع البياض.

والآدم: هو الأسمر اللون.

والشعر الرَّجِل: الذي كأنه مُشِّط، فتكسر قليلاً، ليس بسبط، ولا جعد.

وأبلج الوجه؛ أي: مشرقه.

وسيماً قسيماً؛ أي: حسن الوجه.

والدَّعَجُ: شدة سواد العين، يقال: عين دعجاء.

والقَطَفُ: طول شعر الأجفان.

والصَّهَل: صوت الفرس.

والصَّحَل: البحوحة.

والسَّطَع: البريق.

والكثافة: الغلظ.

والحاجبُ الأزَجُّ: المقوس الطويلُ الوافر الشعر.

والأقنى: السائل الأنف، المرتفع وسطُه.

والضليع: الواسع.

والشنب: رونق الأسنان وماؤها، وقيل: رقتها، والفلج: فرق بين الثنايا.

ودقيق المسربة: خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.

وبادن: ذو لحم.

ومتماسك: معتدل الخلق، يمسك بعضه بعضاً.

وسواء البطن والصدر: يعنى: مستويهما.

ومسيح الصدر؛ أي: بادي الصدر، وقيل: عريض الصدر.

ضخم الكراديس؛ أي: رؤوس العظام.

رَحْب الراحة؛ أي: واسعها، وقيل: كناية عن سعة العطاء والجود.

وشُثْن الكفين والقدمين؛ أي لحيمهما، سائل الأطراف؛ أي: طويل الأصابع.

وخمصان الأخمصين؛ أي: متجافي أخمص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم.

ومسيح القدمين؛ أي: أملسهما.

والتَقلُّع: رفع الرجل بقوة.

التكَفُّو: الميل إلى قصد الشيء.

والهون: الرفق والوقار.

والذريع: الواسع الخطو؛ أي: إن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة، ويمدُّ خطوه؛ خلاف مشية المختال.

وكان أبو بكر الصديق رفيه إذا رأى النبي على ، يقول:

أُمِينٌ مُصْطَفًى بِالخَيْرِ يَدْعُو

كَ ضَوْءِ البَدرِ زَايَلَ أَ الظَّلامُ

وكان عُمر بن الخطاب في ينشد قول زُهير بن أبي سُلمي:

لَـوْ كُنْـتَ مِـنْ شَـيْءِ سِـوَى بَـشَرٍ

كُنْتَ المُضِيءَ لِلَيْلَةِ القَدْرِ

ثم يقول عمر لجلسائه: كذلك كان رسول الله ﷺ، ولم يكن كذلك غيره.

وفيه يقول عمه أبو طالب:

وَأَبْسِيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

صلَّى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلَّم.

\* \* \*

# السلام الله عليه الصلاة والسلام

قال رسول الله ﷺ: «أنا محمـدٌ، وأنا أحمـدُ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يحشرُ اللهُ الخلقَ على قدمي، وأنا العاقِبُ (١)، ولا نبيَّ بعدي، ونبيُّ التوبة، ونبيُّ الرحمة.

وسماه الله تعالى في كتابه: بشيراً، ونذيراً، وسراجاً منيراً، وطه، ويس، ومزمِّلاً، ومدَّثِّراً.

وقد ذكرت لـه أسماء كثيرة، منها: المتوكل، والفاتح، والخاتم، والأمين، والمصطفى، ورسول، والنبي الأمي، وغير ذلك على الله المعالم المعالم

#### \* \* \*

#### الله ﷺ في التوراة الله ﷺ في التوراة الله

قال كعب الأخبار: نجد نعتَ رسول الله ﷺ في التوراة: محمد بن عبدالله، المختار، مولده بمكة، ومهاجَرُه إلى المدينة، لا فَظُّ، ولا غليظٌ، ولا صخّاب في الأسواق.

وعن أبي هريرة على ، قال: أتى رسول الله على بيت المدراس، فقال: «أَخْرِجُوا إِلَيَّ أَعْلَمَكُمْ»، فقالوا: عبدُالله بنُ صوريا، فخلا به رسول الله على فناشده بدينه، وبما أنعم الله به عليهم، وأطعمهم من المن والسلوى، وأظلهم به من الغمام: «أتعلمُ أني رسولُ الله حَقّاً»، قال: اللهم نعم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٣٩)، ومسلم (٢٣٥٤)، عن جبير بن مطعم ﷺ.

وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبيَّنٌ في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعُكَ أنت؟»، قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك، ويُسلموا فأُسلم(١).

وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: كان الزبير بن باطا - وكان أعلم اليهود - يقول: وجدت سفراً، كان أبي يختمه عليّ، فيه ذكر أحمد، نبيٌّ صفته كذا وكذا، فحدّث به الزبير بعد أبيه، والنبيُّ على لم يُبعَث، فما هو إلا أن سمع بالنبي على قد خرج بمكة، فعمد إلى ذلك السفر، فمحاه، وكتم شأنَ النبي على وقال: ليس به شيء (٢).

#### \* \* \*

#### الكر معجزاته ﷺ الله

فمن أفضل معجزاته ﷺ: القرآن الكريم، الذي أعجز الفصحاء، وأخرس البلغاء.

\* ومنها: انشقاق الصدر والتئامه.

\* ومنها: انشقاق القمر لـ ه فرقتين، حين سألته قريش آيـ ة، فرقة فوق الجبل، وفرقـ قدونـ ه، فقال ﷺ: «اشهدوا»(۳)، وأنزل الله تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٦)، عن أبي هريرة ١٤٠٠ (١)

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٨٣)، عن عبدالله بن مسعود رهه.

- ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ اللهِ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُّ مُسْتَمِرُ ﴾ [القمر: ١-٢] .
- \* ومنها: نَبْعُ الماء من بين أصابعه، وتكثيره، وتكثير الطعام ببركته. وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
- \* ومنها: كلام الشجرة، وشهادتها له بالنبوة، وإجابتها دعوته عليه، وسلام الحجر والشجر عليه.
  - \* ومنها: حنين الجذع إليه، وتسبيح الحصا في كفه.
- \* ومنها: حديث الظبية: كان رسول الله على في صحراء، فنادته ظبية: يا رسول الله! فقال: «ما حاجتك؟»، قالت: صادني الأعرابي، ولي خِشْفان في ذلك الجبل، فأطلِقني حتى أذهب فأرضَعهما، وأرجع، قال: «وتفعلين؟»، قالت: نعم، فأطلقها، فذهبت، ورجعت، فأوثقها، فانتبه الأعرابي، فقال: يا رسول الله! ألك حاجة؟ قال: «تُطْلِقُ هَذِهِ الظّبية»، فأطلقها، فخرجت تعدو في الصحراء، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله!.
- \* ومنها: تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله على: قال سفينة: ركبت البحر، فانكسرت بي سفينة، فخرجت إلى جزيرة، فإذا الأسدُ، فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله على فجعل يغمزني بمنكبه، حتى

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٥٤٧)، عن أنس بن مالك ﷺ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٣٥)، عن زيد بن أرقم ﷺ.

أقامني على الطريق(١).

\* ومنها: أن الله تعالى أمر ليلة الغار شجرة، فنبتت تجاه النبي على فسترته، وأمر حمامتين، فوقفتا بفم الغار، ونسجت العنكبوت على بابه (٢)، وأعلمته الشاة بسُمِّها، وردَّ عينَ قتادة، وتفل في عين عليٍّ يوم خيبر، وكان رَمِداً، فأصبح بَريّاً.

\* ومنها: إجابة دعائه ﷺ، وأنه كان إذا دعا لرجل، أدركت الدعوةُ ولدَه، وولَدَ ولدِه، ودعا لابن عباس: «اللهمَّ فَقَهُ في الدِّينِ، وعَلِّمْهُ التَّاوِيلَ»(٣)، فسمي: الحَبر، ترجمان القرآن.

ودعا لعلي أن يُكفَى الحرّ والقرّ(٤)، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف، وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يصيبه حر ولا برد.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۳۸۳۸)، والبيهقي في «دلائل النبـوة» (٦/ ٤٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢٢٢٣)، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٣٥)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ١٦٦)، عن ابن عباس في «ورواه مختصراً: البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١١٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٠١)، عن علي بن أبي طالب ﷺ.

وهذا الباب أكثر من أن يُحاط به.

\* ومنها: إخبارُه بمصارع المشركين، فلم يَعْدُ أحداً منهم مصرعُه، وإخبارُه قريش عن بيت المقدس، ووصفه لهم.

\* ومنها: أن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله، فخرج عليهم، فخفضوا أبصارهم، فأقبل حتى قام على رؤوسهم، فقبض قبضة من تراب، وقال: «شاهَتِ الوُجُوهُ»، وحَصَبَهم بها، فما أصاب رجلاً منهم شيء من ذلك الحصا، إلا قتل يوم بدر(۱).

وبالجملة: فمعجزاته ﷺ لا تُحصى، ولا يحاط بها، ولا يُستقصى، ومن ذا يحيط بالبحر الزخار، ولو أجهدَ نفسَه آناءَ الليل وأطرافَ النهار؟! زاده الله شرفاً، وغفر لنا ببركته وعفا.

#### \* \* \*

#### المنافع وأخلاقه وشمائله على المنافع ال

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خُلُقُه القرآن (٢)، يغضب لغضبه،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۰۳)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰۲)، عن عبدالله بن عباس الله الله عن عبدالله بن عباس الله الله عن عبدالله بن عباس الله الله الله عن عبدالله بن عباس الله عن عبدالله بن عباس الله عن عبدالله بن عباس الله عن عبدالله الله عن عبدالله بن عباس الله عن عبدالله الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبدالله الله عن عبد عبد الله عن عبد عبد الله عن عبد عبد عبد عبد عبد

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٩١)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٢).

ويرضى لرضاه \_ يعني: التأدب بآدابه، والتخلق بمحاسنه، والالتـزام لأوامره وزواجـره \_، فهو ﷺ لا ينتقم لنفسه، ولا يغضب لها، إلا أن تُنتهك حُرْمَةٌ من حرمات الله، فيكون لله ينتقم.

وكان أحسنَ الناس خُلُقاً، وأرجحَهم حلماً، ولما كُسرت رَباعِيَتُه، وشُجَّ وجهُه يوم أحد، شقَّ ذلك على أصحابه، وقالوا: لو دعوتَ عليهم، فقال: "إني لم أُبعث لَعّاناً، ولكني بُعِثْتُ دَاعِياً ورَحْمَةً، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّ هُمْ لا يَعْلَمُ وَنَهَا.

وكان أعظم الناس عفواً، ولقد عفا عن اليهودية التي سمَّته بعد اعترافها على الصحيح.

وكان أسخى الناس كفاً، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه.

وكان أشجع الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئاً، عُرف في وجهه، وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه، لم يقل: ما بال فلان يقول: كذا وكذا؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟»، ينهى عنه، ولا يسمى فاعله.

ولم يكن فاحشاً ولا متفحِّشاً، ولا صَخَّاباً في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٩٩)، عن أبي هريرة ﷺ مختصراً.

وكان أوسع الناس صدراً، وأصدَقَهم لهجة، وألينَهم عريكة، وأكرمَهم عِشْرة.

وكان يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله، ويجيب الدعوة، ويقبل الهدية، ويكافئ عليها، ويأكلها، ولا يأكل الصدقة.

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر، ولا يأكل متكتًا، ولا على خوان، منديله باطن قدميه، لم يشبع من خبز برّ ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى، يجيب الوليمة، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، متواضعاً، خاتمه يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر، يُرْدِف خلفه عبدَه، أو غيره، يركب ما أمكنه، ومرة يمشي حافياً، يمزح ولا يقول إلا حقاً.

وقالت عائشة رضي الله عنها: سابقتُه فسبقتُه، فلما كثر لحمي، سابقتُه فسبقني، ثم ضرب كتفي، وقال: «هَذِهِ بتِلْكَ»(١).

وكان على يضحك من غير قهقهة، يرى اللعب المباح ولا يُنكره، وهو أُميُّ لا يقرأ ولا يكتب، وإذا سئل الدعاء على أحد: مسلم أو كافر، أو خاصِّ أو عام، عدلَ عن الدعاء عليه، ودعا له، وما خُيِّر بين شيئين إلا اختار أيسرَهما، إلا أن يكون فيه إثم، أو قطيعةُ رحم، فيكون أبعدَ الناس من ذلك، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام.

وكان من خُلُقِه \_ عليه الصلاة والسلام \_: أن يبدأ من لَقِيَه بالسلام،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۷۸)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۹۱).

ومن فاوضَه لحاجة صابَرَهُ حتى يكون هو المنصرف.

ولا يجلس إليه أحد وهو يصلي، إلا خفف صلاته، وأقبل عليه، وقال: «ألكَ حاجةٌ؟»، فإذا فرغ من حاجته، عاد إلى صلاته.

يُكرِم من يدخل عليه، ويُؤثر الداخل عليه بالوسادة، حتى التي تكون تحته، فإن أبي أن يقبلها، عَزَم عليه حتى يفعل.

وما استصغاه أحد، إلا ظن أنه أكرمُ الناس عليه، حتى يعطي كلَّ من جلس إليه نصيبه من وجهه.

أرأفُ الناسِ، وخيرُهم، لا تُرفَع في مجلسه الأصوات، إذا قام من مجلسه، قال: «سُبْحانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أشهدُ أن لا إلـهَ إلا أنت، أستغفرُكَ وأتوبُ إليك»(١).

طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ويعظُ بالجدِّ والنصيحة، ويقول: «لا تَضْرِبوا القرآنَ بعضَه ببعضٍ، فإنه أُنزلَ على وجوه»(٢).

وإذا نزل به الأمر، فوّض وتبرأ من الحول والقوة.

وأُحبُّ الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي، وإذا وضعت المائدة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٨٦٠) عن أبي برزة الأسلمي ﷺ، والترمذي (٣٤٣٣)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦٣٩): رواه الطبراني من حديث عبدالله بن عمرو بإسناد حسن.

قال: "بسم الله، اللهمَّ اجعلْها نعمةً مشكورةً نَصِلُ بها نعيمَ الجنة "(١).

وإذا جلس يأكل، جَمَع بين ركبتيه وبين قدميه كما يصلي المصلي، إلا أن الركبة تكون فوق الركبة، والقدم فوق القدم، ويقول: "إنما أنا عبدٌ آكُلُ كما يأكلُ العبد، وأجلسُ كما يجلسُ العبد»(٢).

ولا يأكل الحار، ويقول: «إنه غيرُ ذي بركة» (٣)، و (إن الله لم يطعمنا ناراً، فأبر دوه» (٤).

وكان أحبُّ الفواكه إليه الرُّطَب، والبطيخ، والعنب، وأكثرُ طعامه التمر والماء، وأحبُّ الطعام إليه اللحم، ويقول: «هو يزيدُ في السَّمْع، وهو سيدُ الطعامِ في الدنيا والآخرة، ولو سألتُ رَبِّي أَنْ يُطْعِمَنيهِ كُلَّ يوم، لَفَعَلَ»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٥٥٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢) (٣٧١)، عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٩٢٠)، عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٢٠٩)، عن أبي هريرة الله الحاكم في «المستدرك» (٧١٢٥)، عن جابر بن عبدالله الله الله المستدرك» (٧١٢٥)،

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٠١٢)، و «المعجم الصغير» (٩٣٤)، عن أبي هريرة الله الله المعجم الأوسط» (٧٠١٢)،

<sup>(</sup>٥) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣٧١)، وعزاه إلى أبي الشيخ من رواية ابن سمعان.

وكان يحب القرع، ويقول: «إنها شجرةُ أخي يونس عليه السلام \_»(١).

وكان لا يأكل الشوم، ولا البصل، ولا الكُرَّاث. وإذا فرغ، قال: «اللهمَّ لك الحمدُ غيرَ مكفورٍ، ولا مُونَّع، لكَ الحمدُ غيرَ مكفورٍ، ولا مُونَّع، ولا مُونِّع، ولا مُؤتِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِّع، ولا مُونِع، ولا مُونِّع، ولا مُو

وكان يشرب في ثلاث دفعات، له فيها ثلاث تسميات، وفي آخرها ثلاث تحميدات.

وكان يعجبه الثياب الخضر، وكان أكثر ثيابه البياض، ويقول: «أَلْبِسوها أحياءكم، وكَفِّنوا فيها موتاكم»(٣).

وكان ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان ينظر في المرآة، وربما نظر في الماء في حجرة عائشة وسوَّى جبهته.

وكان يقول: «لا يُبَلِّغُني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحابي شيئاً، فإني

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١)، والنسائي (١٨٩٦، ٥٣٢٣)، والترمذي (٣) ، ٢٨١٠) وابن ماجه (٣٥٦٦)، عن عبدالله بن عباس وسَمُرة بن جُندُك ﷺ.

أحبُّ أن أخرجَ إليكُمْ وأنا سَليمُ الصَّدْرِ (١١).

وأما زهده على الدنيا، وعبادته وخوفه من ربه: فقد توفي على الدرهما، ودرعُه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وما ترك ديناراً ولا درهما، ولا شاة ولا بعيراً، وعُرض عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباً، فقال: "لا يا ربّ، بل أجوعُ يوماً، وأشبعُ يوماً، فأما اليوم الذي أجوعُ فيه، فأتضرّعُ إليكَ وأدعوك، وأما اليومُ الذي أشبعُ فيه، فأحمَدُكَ وأثني عليك»(٢).

وكان ﷺ يستاك بالأراك، وكان إذا قام من النوم، يَشُوصُ فاه بالسواك، ويستاك في الليل ثلاث مرات: قبل النوم، وبعده، وعند القيام لورده، وعند الخروج لصلاة الصبح.

ونذكر ها هنا شيئاً من آداب السواك فإن الحاجة ماسة لذلك:

فمن فضيلته: قوله ﷺ: «لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي، لأَمرتُهم بالسواكِ عندَ كلِّ صلاة»(٣).

وقال ابن عباس على: في السواك عشرُ خصال: يُذهِب الحُفَر، ويجلو البصر، ويشدُّ اللَّنَة، وينقِّي البلغم، ويطيِّب الفم، وتفرح له

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦)، عن عبدالله بن مسعود رهيه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢)، عن أبي هريرة رهي.

الملائكة، ويرضي الربّ \_ تبارك وتعالى \_، ويوافقُ السُّنَّة، ويزيد في حسنات الصلاة، ويُصِحُّ الجسمَ.

زاد الحكيم الترمذيُّ (١): ويزيد الحافظ حفظاً، ويُنبت الشعر، ويصفِّي اللون.

وعن الشافعي ﴿ أَربعُ تزيد في العقل: تركُ الكلام من الفضول، والسواك، ومجالسة العلماء والصالحين، والعمل بالعلم.

وعن كعب ﴿ مَن السواكِ مَن أَحبَّ أَن يُحبه الله ، فليكثِرْ من السواكِ والتخلُّل ، والصلاةِ بهما .

ويستاك عرضاً؛ فإن الشيطان يستاك طولاً، ويبدأ من الجانب الأيمن. ويتأكد استحبابُه عند الصلاة، والوضوء، وقراءة القرآن، والانتباه من النوم، وتغير الفم.

وكان رسول الله ﷺ يحتجم في الأخدعين، وبين الكتفين.

وهو خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وآتاه الله علم الأولين والآخرين، وفضّلَه على سائر الخلق أجمعين، ولا يُحصي مناقبه أحدٌ من العالمين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهاتِ المؤمنين، وعلينا معهم يا ربَّ العالمين، صلاة دائمة إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الترمذي الحكيم».

# الأنبياء من قبله ﷺ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عن أبي هريرة هله ، قال: قال أبو القاسم الله : «مَثْلَي ومَثْلُ الأنبياءِ من قَبْلي ، كَمَثُلِ رجلِ ابتنى بيوتاً ، فأحْسَنَها وأكملَها وأجملَها ، إلا موضع لَبنةٍ من زاويةٍ من زواياها ، فجعل الناسُ يطوفون ، ويعُجبهم البنيانُ ، ويقولون : لو وُضِعَتْ هاهنا لَبنةٌ ، فيتم بنيانك » ، فقال محمد الله الله وكنتُ أنا الله بنة الحرجاه في «الصحيحين»(١).

#### \* \* \*

# كل مَثَلُهِ وِمَثَلِ مَا بُعِثَ بِه ﷺ ﴿

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: "إنما مَثلي ومَثلُ ما بَعَثني اللهُ به، كمثلِ رجلِ أتى قوماً، فقال: يا قوم ! إني رأيتُ الجيشَ بعيني، وأنا النذيرُ العُريانُ، فالنجاةَ النجاةَ، فأطاعه طائفةٌ من قومه، فأَدْلَجوا، وانطلقوا على مهلِهم، فَنَجَوْا، وكذّبه طائفةٌ منهم، فأصبحوا مكانهم، فصبَّحَهم الجيشُ، فأهلكَهم واجتاحَهُم، فذلك مَثلُ مَنْ أطاعني، واتّبعَ ما جئتُ به، ومثلُ مَنْ عصاني، وكَذّب ما جئتُ به من الحقّ اخرجاه في الصحيحين "(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٤٥)، ومسلم (٢٢٨٣).

# الله عدد غزواته ﷺ ﴿

قال الواقدي: جميع غزواته بنفسه تسع عشرة غزوة، وقيل: ستُّ وعشرون، وقيل: سبع وعشرون، فمن قال: ستاً وعشرين، جعل غزاة خيبر ووادي القرى واحدة، ومن فرق بينهما، جعل غزواته سبعاً وعشرين، جعل خيبر غزوة، ووادي القرى غزوة.

وأول غزوة غزاها: ودآن، وهي الأبواء، ثم بواط بناحية رضوى، ثم العشيرة، ثم بدر الأولى، ثم الكبرى، ثم غزوة بني سليم، ثم غزوة السويق، ثم غزوة غطفان، ثم غزوة بنجران، ثم غزوة أحد، ثم غزوة بدر حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الأخرى، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قَرَد، ثم غزوة بني المصطلق، ثم عمرة الحديبية، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة فتح مكة، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك.

قاتل منها في تسع غزوات: بدر، وأحد، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف.

واختلف في عدد سراياه، فقيل: كانت خمساً وثلاثين، ما بين سرية وبعث، وقيل: ثمانياً وأربعين، والله أعلم.

# خکی دکر حجته ﷺ کی

قال جابر: حجّ النبي ﷺ حجتين: حجة قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، معها(١) عُمرة.

وقال ابن عمر: اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عُمَر.

وقالت عائشة رضي الله عنها: أربع عُمَر.

\* \* \*

# 

أول من وُلِدَ لرسول الله ﷺ بمكة قبل النبوة: القاسم - وبه كان يكنّى -، ثم وُلِدَت زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولِد له في الإسلام: عبدالله، فسمي الطيب الطاهر، وأمهم جميعاً خديجة بنتُ خُويلد.

فكان أول من مات من أولاده: القاسم، ثم مات عبدالله بمكة.

وقيل: إن الطيب والطاهر ابنان سواه.

وقيل: كان له الطاهر والمطهر وُلِدا في بطن.

وقيل: إنهم كلهم ماتوا قبل الإسلام.

وأما بناته، فكلهن أدركن الإسلام، وأسلمن، وهاجرن معه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها».

ثم ولَدَت له مارية بنتُ شمعون القبطية إبراهيم.

#### \* \* \*

# 

أبو طالب \_ وهو عبد مناف \_ ، والزبير ، وعبد الكعبة ، وأم حكيم ، وعاتكة ، وبرة ، وأروى ، وأميمة \_ وأم هؤلاء فاطمة بنت عمرو بن عائل ابن عمران بن مخزوم \_ وحمزة ، والمقوم ، وحجل \_ واسمه المغيرة \_ ، وصفية \_ وأم هؤلاء هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب أم النبي على \_ ، والعباس ، وضرار \_ وأمهما نبيلة بنت خبّاب \_ ، والحارث \_ وهو أكبر ولد عبد المطلب \_ ، وشقيقه قُثم \_ وأمهما صفية بنت جندب \_ ، وأبو لهب عبد العُزّى \_ وأمه لبنى بنت مهاجر من خزاعة \_ ، والغيداق \_ واسمه مصعب \_ ، ولُقّب الغيداق لجوده .

فأعمامه اثنا عشر، وعماته ست.

ولم يُسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس، وأما العمات، فإسلام صفية معروف، وفي أروى خلاف، وكذلك اختُلِف في إسلام عاتكة.

#### \* \* \*

# خي ذكر أزواج النبي ﷺ ﴿

قال رسول الله ﷺ: «ما تزوَّجْتُ شيئاً من نسائى، ولا زَوَّجْتُ شيئاً

من بناتي، إلاَّ بوحي جاءني به جبريلُ عن ربي ﷺ (١).

١ ـ أول من تزوج ﷺ: خديجة.

٢ ـ ثم سَوْدَة بنت زمعة بنِ قيسِ بنِ عبد شمس، وأصدَقها أربع مئة.

" ـ ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمُّها [أم] رومان بنتُ عامرِ بنِ عُويمر، ولم يتزوج بِكْراً غيرها، وفضائلُها جَمَّة، ومناقبها كثيرة.

٤ - ثم حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب، وأمها قدامة بنت مظعون، وهي شقيقة عبدالله بن عمر، وأسن منه، تزوجها رسول الله في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة، وطلق عليه السلام - حفصة تطليقة، ثم راجعها، وذلك أن جبريل - عليه السلام - نزل عليه، وقال له: راجع حفصة ؛ فإنها صَوَّامَةٌ قَوَّامة، وإنها زوجَتُك في الجنة (٢).

دُم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله، وكانت تدعى:
 أم المساكين؛ لرأفتها بهم، ومكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت، وقد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۱/ ٣٠٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٥١)، عن أبي سعيد الخدري رهدا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٣٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٦)، عن قيس بن زيد.

بلغت ثلاثين سنة، ودُفِنَت بالبقيع، ولم يمت من أزواجه في حياته إلا هي وخديجة الله وفي ريحانة خلاف.

٦ - ثم أم سلمة، واسمها هند بنتُ أبي أمية بن المغيرة.

٧- ثم زينب بنت جحش بن رباب بن صبرة بن مرة بن كثير، وكان اسمها برة، فسماها على : زينب، وأمها أميمة بنة عبد المطلب عمة رسول الله على وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه، فطلقها، فلما حلّت، زوّجها الله تعالى إياه من السماء، وأولم عليها، وأطعم المساكين خبزاً ولحماً، وفيها أُنْزِلت آية الحجاب، وكانت كثيرة الصدقة والإيثار رضي الله عنها.

٨ - ثم جُويْرِية بنتُ الحارث بن أبي ضرار، وكان اسمها برة،
 فسماها جويرية، ولأبيها صحبة.

٩ ـ ثم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون من بني
 النضير، أعرس بها في المحرم سنة ست.

ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية أربع مئة دينار، وجهزها من عنده.

11 - ثم صَفِيَّة بنتُ حُييِّ بن أخطبَ بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النحام، من سبط هارون بن عمران، وكانت عند سلام بن مشكم، ثم خَلَف عليها كنانة بنُ الربيع، فقُتل عنها

يوم خيبر، فاصطفاها النبي ﷺ لنفسه، فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقَها صداقَها.

١٢ ـ ثم مَيْمونة بنتُ الحارث، وكان اسمها برة، فسماها: ميمونة،
 تزوجها في شوال سنة سبع، وهي التي وهبت نفسَها للنبي ﷺ.

ونساؤه المدخول بهن ثنتا عشرة امرأة، ومات عليه الصلاة والسلام عن تسع منهن.

وخطب على نساء غير هؤلاء، ولم يتفق تزويجهن، فمنهن: أسماء بنت كعب الجَونية، وخمرة بنت الحارث الغطفاني، خطبها عليه الصلاة والسلام للبيها، فقال: إن بها سوءاً، ولم يكن بها شيء، فرجع فرآها قد بَرصت.

ومنهن: سنا بنت الصلت، تزوجها، ثم طلقها.

وفاطمة بنت الضحاك الكلابية، تزوجها، وخَيَّرها حين نزلت آية التخيير، فاختارت الدنيا، ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط البَعَر، وتقول: أنا الشقية، اخترت الدنيا.

وقتيلة بنت قيس بن معد يكرب أختُ الأشعث بن قيس، تزوجها قبل موته بيسير، ولم تكن قدمت عليه، ولا رآها، فأوصى أن تخير، فإن شاءت، ضُرِب عليها الحجاب، وحُرِّمت على المؤمنين، وإن شاءت، طُلقًت، ونكحت من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل.

وأمَّا سراري النبي ﷺ: فكُنَّ أربعاً: مارية بنت شمعون القبطية، أهداها له المقوقس صاحب مصر، وريحانة بنت زيد (١) النضيرية (٢)، وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

\* \* \*

#### ا ذكر خدمه ومواليه ﷺ

أنس بن مالك الأنصاري، وربيعة بن كعب الأسلمي.

وكان عبدالله بن مسعود رها صاحب نعليه.

وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يقود به في الأسفار. وأسلع بن شريك صاحب راحلته.

وبلال بن رباح المؤذن.

وسعد مولى أبي بكر الصديق.

وأبو الحمراء هلال بن الحارث.

وذي مخمر ابن أخي النجاشي.

وبكير بن شداخ الليثي.

وأبو ذر الغفاري، وأربد بن حِمْيَر، والأسود بن مالك الأسدي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد».

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرها قريباً في الزوجات.

اليماني، وأخوه الحدرجان بن مالك، وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري، ومهاجر مولى أم سلمة، وأبو نعيم بن ربيعة بن كعب، وزيد بن حارثة، وابنه أسامة، وأيمن ابن أم أيمن، وأسلم بن عبيد، وأبو رافع أسلم، وأبو كبشة \_ واسمه سليم \_، وأبو عبدالله ثوبان، وشقران \_ واسمه صالح \_، ورباح أسود، ويسار نوبي، وفضالة، وأبو السمح، وأبو مويهبة، ورافع، وأفلح، ومايور، ومدعم أسـود، وكركِرَة، وزيـد جدُّ بلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان، وكيسان، وذكوان، ومروان، وواقد، وأبو واقد، وسندر، وهشام، وحنين، وسعيد، وأبو عسيب ـ واسمه أحمر ـ، وأبو لبابة، وأبو القيط، وسفينـة ـ واسمـه مهران ـ، وضميرة بن أبي ضميرة جدُّ الحنين بن عبدالله بن ضميرة، وأبو هند، وأبو بكرة نفيع، وأخوه نافع، وسلمان الفارسي، وعبيدالله بن أسلم، ونبيه، وهشام، ووردان، وباذام، وحاتم، ورويفع، وأبو ريحانة شمعون، وعبيد بن عبد الغفار، وغيلان، ومحمد بن عبد الرحمن، ومكحول، وأبو البشير، وأبو صفية، وغير هؤلاء.

ومن النساء: أم أيمن الحبشية \_ واسمها بركة \_، وسلمى أم رافع، ومارية، وريحانة، وحضرة، ورضوى، وميمونة بنت سعد، وميمونة بنت أبي عُصَيب، وأم ضميرة، وأم عباس، وأميمة، وقيسر القبطية أهداها له المقوقس مع مارية، وسيرين وهبها لحسان بن ثابت.

\* \* \*

# الكر كتَّابه ﷺ الله

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعامر بن فهيرة، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص، وعبدالله بن الأرقم الزهري، وحنظلة بن الربيع الأسيدي، وأبكى بن كعب، وهو أول من كتب له من الأنصار، وثابت بن قيس بن شمَّاس، وزيد بن ثابت، وشُرَحْبيل بن حَسَنَة، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وعبدالله بن زيد، وجهيم بن الصلت، والزبير ابن العوام، وخالد بن الوليد، والعلاء بن الحضرمي، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبدالله بن عبدالله بن أَبَى، ومُعَيقيب بن أبي فاطمة، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري، وهو أول من كتب له من قريش، ثم ارتد، فنزلت فيه: ﴿ وَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وينزيد بن أبي سفيان، والأرقم بن الأرقم الزهري، والعلاء بن عتبة، وأبو أيوب الأنصاري، وبريدة بن الحصيب، والحصين بن نمير، وأبو سلمة المخزومي، وحويطب بن عبد العزى، وأبو سفيان بن حرب، وحاطب بن عمرو.

وذكر ابنُ دحية فيهم رجلاً من الأنصار غير مسمى، قال: كان يكتب الوحي لرسول الله ﷺ، ثم تنصَّر، فلما مات، لم تقبله الأرض.

\* \* \*

الأعناق بين يديه ﷺ ﴿ اللَّهُ عَنَّا لَهُ عَنَّا لَهُ عَنَّا لَهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حرسه يوم بدر حين نام في العريش: سعد بن معاذ، ويوم أُحد:

محمدُ بنُ مسلمة، ويوم الخندق: الزبير بن العوام، وحرسه ليلة بنائه بصفية: أبو أيوب الأنصاري، وبوادي القرى: بلال، وسعد بن أبي وقاص، وذكوان بن قيس، وعباد بن بشر ممن كان على حرسه، فلما نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ترك الحرس.

والذين كانوا يضربون الأعناق: علي، والزبير، والمقداد، ومحمد ابن مسلمة، وعاصم بن ثابت، وسعد القرط بن عابد مولى عمار بن ياسر، وأبو محذورة.

#### \* \* \*

# العشرة من الأصحاب، والحواريين وأهل الصفَّة الله

أما العشرة: فأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح

وأما الحواريون: والحواري: الخليل، وقيل: الناصر، وقيل: الصاحب المستخلص، فكلهم من قريش، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وحمزة، وجعفر، وأبو عبيدة، وعثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير

أما أصحاب الصُّفَّة: فقوم فقراء لا منزل لهم غير المسجد، وكانت صُفَّةُ المسجد مثواهم، فنسبوا إليها، وكان إذا تعشى رسول الله ﷺ، يدعو منهم بطائفة يتعشون معه، ويفرق طائفة على أصحابه ليعشوهم.

قال جابر: رأيت ثلاثين رجلاً من أهل الصُّفّة، يصلون خلف النبي ﷺ، ليس عليهم أردية، وكان من مشاهيرهم: أبو هريرة، وأبو ذر، وواثلة بن الأسقع، وقيس بن طلحة الغفاري ﷺ.

\* وقد اختلف الناس فيمن يستحق أن يطلق عليه أنه صحابي، فكان سعيد بن المسيب لا يَعُدُّ الصحابيَّ إلا من أقام مع رسول الله ﷺ سنةً وأكثر، وغزا معه.

قال بعضهم: كل من أدرك الحِلْم، وأسلم، ورأى النبي ﷺ، فهو صحابى، ولو أنه صحبَ رسولَ الله ﷺ ساعة واحدة.

وقال بعضهم: لا يكون صحابياً إلا من تخصص به الرسول على الله وتخصص هو بالرسول على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

والأكثر على أن الصحابي هو: كل من أسلم، ورأى النبي ﷺ، وصحبه، ولو أقل زمان.

وأما عددهم على هذا القول الأخير، فقد روي: أن النبي على سار في عام فتح مكة في عشرة آلاف مسلم، وسار إلى حنين في اثني عشر ألفاً، وسار إلى حجة الوداع في أربعين ألفاً، وأنهم كانوا عند وفاته على مئة ألف، وأربعة وعشرين ألفاً.

وأما ترتيبهم: فالمهاجرون أفضل من الأنصار على الإجمال، وأما على التفصيل، فسُبّاقُ الأنصار أفضلُ من متأخري المهاجرين.

وقد رتب أهل التواريخ الصحابة على طبقات:

الأولى منهم: أول الناس إسلاماً؛ كخديجة، وعلي، وزيد، وأبي بكر الصديق الله ومن تلاهم، ولم يتأخر إلى دار الندوة.

الثانية: أصحاب دار الندوة، وفيها أسلم عمر رها الثانية:

الثالثة: المهاجرون إلى الحبشة.

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى، وهم سُبّاق الأنصار.

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية.

السادسة: أصحاب العقبة الثالثة، وكانوا سبعين.

السابعة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي ﷺ بعد هجرته وهو بقُباء قبل بناء مسجده.

الثامنة: أهل بدر الكبرى.

التاسعة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

العاشرة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة.

الحادية عشرة: الذين هاجروا بعد الحديبية، وقبل الفتح الثانية.

الثانية عشرة: الذي أسلموا يوم الفتح.

الثالثة عشرة: صبيان أدركوا النبي ﷺ، ورأوه.

الرابعة عشرة: أهل الصفّة المتقدِّم ذكرُهم.

## الله الله الملاحة وأثاثه المله

كان لـه سيف يقال لـه: مأثور، ورثـه من أبيـه، والعَضْب، وذو الفقار، والصَّمصامة، والقلعي، والبتار، والحتف، والرسوب، والمخذم، والقضيب، فتلك عشرة أسياف.

وكان له درع يقال له: ذات الفضول؛ لطوله، وذات الوشاح، وذات السعدية، وفضة، ويقال: إن السعدية كانت درع داود \_ عليه السلام \_ التي لبسها لقتال جالوت، والبتراء، والخرنق، فتلك سبع.

وله من القِسِيِّ: الروحاء، والصفراء، والزوراء، والكتوم.

وكانت له جعبة، وهي الكنانة، يجمع فيها نبله، ومنطِقة من أديم مبشور، حلقها، وإبزيمها، وطرفها فضة، وثلاثة أتراس، كان فيها ترس عليه صورة عقاب، فوضع يده عليه، فأذهب الله ذلك التمثال.

وكان له خمسة أرماح: ثلاثة من بني قَيْنُقاع، والمثوي، والمنثني.

وكان له حربة تسمى: النبعة، وحربة كبيرة اسمها: البيضاء، وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها: العنزة.

وكان له مِغْفُران، وراية سوداء مربّعة، يقال لها: العقاب، وراية بيضاء، يقال لها: الرينة، مكتوب على راياته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان فُسْطاطُه يسمى: الكن.

وكان له قضيب يسمى: الممشوق، وقدح يسمى: الريان، وآخر

مُضَبَّب فيه ثلاث ضباب من فضة وحلقة، كان للسفر، وثالث من زجاج.

وكان لـه تور من حجارة يقال لـه: المِخْضَب، يتوضأ فيه، وركوة تسمى: الصادرة، ورَيعة إسكندرانية من هدية المقوقس، يجعل فيها مشطأ من عاج، ومكحلة، ومِقْراضاً، وسواكاً، ومرآة.

وكان لـه أربعة أزواج خفاف، أصابها من خيبر، ونعلان سبتيان، وخُفُّ ساذج أسود من هدية النجاشي، وقصعة، وسرير، وقطيفة.

وكان له خاتم من فضة، وخاتم من ذهب لبسه ثم طرحه، وخاتم من حديد ملوي بفضة، نقشه: محمد رسول الله.

وكان يتبخر بالعود، ويطرح معه الكافور.

وترك يوم مات ثوبي حبرة، وإزاراً عُمانياً، وثوبين صحاريين، وآخر سحولياً، وجُبَّة يمنية، وكساءً أبيض، وقلانس صغاراً لاطية ثلاثاً أو أربعاً، وإزاراً طوله خمسة أشبار، وخميصة، وملحفة مُورَّسة.

وكان له رداء مربّع، وفِراش من أَدَم حشوُه ليفٌ، وكساء أحمر، وكساء من شعر، وكساء أسود، ومنديل يمسح به وجهه، وقدح من عيدان، يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، وسرير ينام عليه، قوائمه من ساج، فكان الناس بعده يحملون عليه موتاهم؛ تبركاً به.

# الله ﷺ الله وحميره وإبله الله الله الله الله الله الله الله

أول فرس ملكه سماه: السكب، وملاوح، والمرتجز، ولِزاز هدية المقوقس، والضَّرِب هدية ابن أبي البراء، واللحيف هدية فروة بن عامر الجذامي، وسُبحة؛ من قولهم: فرس سابح: إذا كان حسنَ مَدِّ اليدين في الجري، وأفراس غيرها، وهي: الأبلق، وذو العقال، وذو اللمَّة، والمرتجل، والسرحان، واليعسوب، واليعبوب، والبحر، والأدهم، والمرواح، والطرف، والنجيب، وغير هؤلاء.

وأما البغال والحمير: فكان له بغلة شهباء يقال لها: دُلْدُل هدية المقوقس، مع حمار يقال له: يعفور، وبغلة يقال لها: فضة هدية فروة، مع حمار يقال له: عفير فوهب البغلة لأبي بكر هذه وبغلة هدية ابن العَلْماء صاحب أيلة، وبغلة هدية صاحب دُومة الجندل، مع جبة من سندس.

وأما النعم: فكانت له ناقة تدعى: القصواء، وهي التي هاجر عليها، والجدعاء، والعضباء.

وأما لقاحه: فكانت له عشرون لقحة بالغابة، يأتي لبنها أهله كل ليلة، وكان له لقاح غرر، منهن: الحسناء، والسمراء، والعريس، والسعدية، والبغوم، والبشيرية، ومهرة، والشقراء.

وأما منائحه: فكان لـه سبع من الغنم: عجـوة، وزمزم، وسقيا، وبركة، وورسة، والحلال، وإطراف.

## وسبعة أَعْنُز يرعاهن ابنُ أم أيمن (١). والله أعلم.

#### \* \* \*

# المحديث المن استغاث به على فأغيث في القديم والحديث المحديث الم

أول من استغاث به: آدم \_ عليه السلام \_، قال رسول الله ﷺ: "لما اقترفَ آدمُ الخطيئة، قال: يا ربِّ! أسألُكَ بحقِّ محمد إلاَّ ما غفرت لي. قال الله تعالى: يا آدمُ! وكيف عرفتَ محمداً، ولم أخلقُه؟ قال: لأنك يا ربِّ لما خلقتني بيدك، ونفخت فيَّ من رُوحك، رفعتُ رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعلمتُ أنك لم تُضِف إلى اسمك إلاَّ أحبَّ الخلق إليك، قال: يا آدم! وإذ قد سألتني بحقه، فقد غفرتُ لك، ولولا محمدٌ، ما خلقتُك»(٢).

وعن زيد بن أرقم، قال: كنت مع النبيِّ عَلَيْهُ في بعض سِكَك المدينة، فمررنا بخباء أعرابي، فإذا ظبيةٌ مشدودةٌ في المجباء، فقالت: يا رسول الله! إن هذا الأعرابيَّ صادني، ولي خِشْفان في البرية، وقد تَعَقَّد اللبنُ في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح، ولا يدعني فأرجع إلى خِشْفَيّ في البرية، فقال لها رسول الله على إن تركتُك ترجعين؟»،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٥٠٢)، وفي «المعجم الصغير» (٢) ، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٦٧٢)، عن عمر بن الخطاب الله المعجم

قالت: نعم، وإلاَّ عذبني الله عذاب العشار، فأطلقها رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله المنه الله على الخباء، وأقبل الأعرابي ومعه قربة، فقال له رسول الله على الله ع

قال زيد بن أرقم: فأنا ـ والله ـ رأيتها تسيح في البريـة، وتقـول: لا إله إلا الله محمد رسول الله(١).

## 

عن تميم بن أوس الداريّ، قال: كنا جلوساً مع النبي ﷺ، إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة رسول الله ﷺ فزعاً، فقال له رسول الله ﷺ: «أَيُّها البعيرُ! اسْكُنْ، فإن تَكُ صادقاً، فلكَ صدقُك، وإن تَكُ كاذباً، فعليكَ كذبُك، مع أن الله تعالى قد آمَنَ عائذَنا، وليس بخائبِ لائذُنا».

فقلنا: يا رسول الله! ما يقول هـذا البعير؟ فقال: «هذا بعير همَّ أهلُه بنحره، وأكلِ لحمه، فهرب منهم، فاستغاث بنبيكم».

فبينما نحن كذلك، إذ أقبل أصحابه، فلما رآهم البعير، عاد إلى هامة رسول الله على فلاذ بها، فقالوا: يا رسول الله! هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة أيام، فلم نلْقَه إلا بين يديك، فقال رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه. وفي بعضه نكارة، كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية»
 (۲/ ۱٤۹).

فقالوا: يا رسول الله! ما يقول؟ قال: «إنه يقول: إنه رُبِّيَ في أَمْنِكم أَحوالاً، وكنتم تحملون عليه في الصيف في موضع الكلأ، فإذا كان في الشتاء، رحلتم عليه إلى موضع الدفء، فلما كبر، استفحلتموه، فرزقكم الله إبلاً سليمة، فلما أدركته هذه السنة الخصيبة، هممتم بنحره، وأكل لحمه».

قالوا: يا رسول الله! إنا لا نبيعه، ولا ننحره.

فقال رسول الله ﷺ: «كذبتُم، قد استغاث بكم، فلم تُغيثوه، وأنا أَوْلى بالرحمة منكم؛ لأن الله قد نزع الرحمة من قلوب المنافقين، وأسكنها في قلوب المؤمنين»، فاشتراه رسول الله ﷺ بمئة درهم، وقال: «أيها البعير! انطلق، فأنت حُرُّ لوجه الله تعالى».

فرغا على هامة رسولِ الله، فقال له رسول الله ﷺ: «آمين»، ثم رغا الثانية، فقال رسول الله ﷺ: 
«آمين»، ثم رغا الرابعة، فبكى رسول الله ﷺ.

فقلنا: يا رسول الله! ما يقول هذا البعير؟ فقال: «قال: جزاكَ الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خيراً، قلت: آمين، قال: حقن الله دمَ أمتك من أعدائها كما حقنت دمي، قلت: آمين، قال: سكّن الله رعبَ أمتك يومَ القيامة كما سكّنت رعبي، قلت: آمين، قال: لا جعلَ الله بأسَها بينها،

فبكيت، وقلت: هذه خصالٌ سألتُ ربي، فأعطانيها، ومنعني هذه، وأخبرني جبريل عن الله: ألا إن فناء أمتك بالسيف، جرى القلم بما هو كائن»(١).

### \* ذكر قصة رجل فقير من القراء استغاث بالنبي على عند قبره:

كان بعض المتصدِّرين في القراءة بالجامع العتيق بمصر، قد حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يجيز أحداً يقرأ عليه القرآن مستحقاً الإجازة إلا بعشرة دنانير، فاتفق أن قرأ عليه رجل فقير، فلما أكمل، سأله الإجازة فلم يجزه بيمينه، فتألم خاطره، فاجتمع بأصحابه، فجمعوا له خمسة دنانير، فأتى بها الشيخ، فلم يأخذها، فخرج من عنده، فرأى المحمل يُدار به، فقال: والله! لا أنفقت هذه إلا في الحج، فاشترى ما يحتاجه، وسار حتى وصل إلى مكة، فلما قضى مناسكه، رحل إلى المدينة الشريفة، فلما وصل إلى قبر رسول الله على الله على قبر أله السلام عليكَ يا رسول الله، ثم قرأ عشراً جمع فيه الأثمة السبعة، وقال: هذه قراءتي على فلان عن فلان عن فلان عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى، وقد سألت شيخي على فابى، وقد استغثت بك يا رسول الله في تحصيلها.

<sup>(</sup>۱) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٤٤) إلى ابن ماجه، ولم أجده فيه. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ١٤٢) عن أبي محمد عبدالله ابن حامد الفقيه في «دلائل النبوة» بإسناده. ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب جداً، لم أر أحداً من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا المصنف، وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضاً، والله أعلم.

ثم نام، فرأى النبيَّ ﷺ، فقال له: سلَّمْ على شيخك، وقل له: رسولُ الله يقول لك: أجِزني بلا شيء، فإن لم يصدِّقْك، فقل له: بأمارة زُمرًا زُمرًا.

فلما وصل الفقير إلى مصر، اجتمع بشيخه، وبلَّغه الرسالة بغير أمارة، فلم يصدِّقه، فقال له: بأمارة زُمراً زُمراً، فصاح الشيخ، وخرّ مغشياً عليه.

فلما أفاق، سأله أصحابه عن ذلك، قال: كنت كثيراً ما أتلو القرآن، فمررت يوماً على قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٨]، فحلفت أن لا أقرأ القرآن إلا متدبّراً فهما، فأقمتُ لا أتجاوز من القرآن إلا اليسير مدّة طويلة، حتى نسيتُه، فكفّرت عن يميني، وشرعت في حفظه، فبينما أنا أتلو ذات يوم، فكفّرت على قوله على: ﴿ مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبَ ٱلّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعَنَى مُرتَ على قوله على: ﴿ مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبَ ٱلّذِينَ اصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعَنَى مَن عِبَادِنَا فقلت: ليت شعري، من أي الأقسام أنا؟ ثم قلت: لست من الثاني، فقلت: ليت من الثاني، ولا من الثالث بيقين، فيعني أن أكون من القسم الأول، فنمت تلك ولا من الثالث بيقين، فيعني أن أكون من القسم الأول، فنمت تلك زُمَراً زُمَراً.

ثم أقبلَ على ذلك الفقير يقبلِّ وجهه، وقال: أُشهِدكم عليَّ: أنني قد أجزتُه، ليقرأ ويُقرئ من شاء أين شاء.

وكل ذلك ببركة الاستغاثة برسول الله ﷺ (١).

وقال إبراهيمُ بنُ طريف: سمعت أبي يقول: ظهرتْ لي لُمعةُ برص في كتفي، فرأيت رسول الله ﷺ في المنام، فقلت: يا رسول الله! ألا ترى ما حلَّ بي؟ فمسح بيده على كتفي، فانتبهتُ وقد ذهب البرصُ عني.

#### \* \* \*

# جما ذكر أخبار الأسود العَنْسي، الله ومُسَيلمة الكذَّاب، وسَجاح، وطلحة

\* أما الأسود، فاسمه عَبْهَلَة بنُ كعب، ويقال له: ذو الخِمار، وكان يُشَعْبِذ لقومه، ويُري الجهّال الأعاجيب، ويَسبي بمنطقه قلبَ من يسمعه، وقيل له: ذو الخِمار؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو خمار، وهو ممن ارتدَّ وتنبأ من الكذابين، وكاتبَه أهلُ نجران، وكان هناك من المسلمين عمرُو ابنُ حَزْم، وخالد بنُ سعيد بن العاص، فأخرجهما أهلُ نجران، وسلموهما إلى الأسود، ثم سار الأسود من نجران إلى صنعاء، فملكها، وصفا له

<sup>(</sup>۱) الاستغاثة بالميت أو الغائب وسؤاله \_ نبياً كان أو غيره \_ لم يرد عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وما يروى في هذا الباب من الأحاديث والآثار لا ترقى إلى درجات الصحة المقبولة التي يسوغ الاحتجاج بها؛ كهذه الآثار التي ذكرها المؤلف، وقد كره العلماء كمالك رحمه الله وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي على يدعو لنفسه، وكذا كرهوا أن تقصد قبور الأنبياء وغيرهم للدعاء والصلاة عندها، والله أعلم.

ملكُ اليمن، واستفحلَ أمرهُ، وجعل يستطير استطارةَ الحريق، وكان خليفته في مذحِج عمرُو بنُ مَعْد يكرب.

فلما بلغ رسول الله على ذلك، أرسل إلى نفر من أهل اليمن: أن يحاولوا الأسود، إما غِيلةً، أو مصادمة، وأمرهم أن يستنجدوا رجالاً سماهم لهم، وأرسل إلى أولئك النفر أن يُنجدوهم، فاجتمعوا بامرأة الأسود، وكان الأسود قد قتل أباها، فقالت: والله! إنه أبغضُ الناس إليّ، ولكن الحرس محيطون بقصره، فانقبوا عليه البيت، فنقبوا، ودخلوا إليه، وخالطوه فقتلوه، واحتزُّوا رأسه، فخار كخُوار الثور، فابتدرت الحرس الباب، فقالوا: ما هذا؟ فقالت زوجته: النبي يوحى إليه، وكان الشيطان قبل ذلك يأتي إليه، فيوسوس له، فيغطُّ، ويعمل بما قال، فلما طلع الفجر، أمروا بالمؤذن، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، وأن عبهلة كذاب.

وأرسل أصحابُ رسول الله عَلَيْهِ إليه بخبر الأسود، فسبق خبرُ السماء إليه، فأخبر الناسَ بذلك، وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بقليل، ووصل الكتاب بقتل الأسود في خلافة أبي بكر هُمَّه، فكان كما أخبر به رسول الله عَلَيْه، وكان قتله قبل وفاة النبي عَلَيْهُ بيوم وليلة، وكان من أول خروج الأسود إلى قتله أربعة أشهر.

\* ذكر أخبار مسيلمة: وقد ذكرنا أنه قَدِمَ على رسول الله على في وفد بني حنيفة، فلما عاد الوفد، ارتد، وكان فيه دهاء، فكذب لهم، وادعى النبوة، وتسمّى: رحمان اليمامة، وخاف أن لا يتم له مراده،

فقال: إن محمداً قد أشركني معه، وجعل يسجَعُ لقومه، ويضاهي القرآن، فمن قوله: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صِفاقٍ وحَشَا.

ومن قوله: سبح اسم ربك الأعلى، الذي يسر على الحبلى، فأخرج منها نسمة تسعى، من بين أضلاع وحَشَا، يا ضفدعَةُ بنتَ الضفدعين، فِي فَجاد ما تنقين، وسجي، فحسن ما تسجين، إلا الماء تكدرين، وإلا الشاربَ تمنعين، والليلِ الأسحم، والدبِّ الأدلم، والجدع الأزلم، ما انتهكت أسيدٌ من مَحْرَم.

ومنه: والليلِ الدامس، والذيب الهامس، ما قطعت أُسيد من رَطْب ولا يابس.

وكان يقصد بذلك نصرة أسيد على خصومهم.

ومنه: والشاة وألوانها، وأعجبها السودان وألبانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، وإنه لعجب محض، وقد حرم المذق، ما لكم لا تمجعون.

وكان يقول: والمبذرات زرعاً، والحاصدات حصداً، والذاريات قمحاً، والطاحنات طحناً، والخابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، واللاقمات لقماً، لحما وسمناً، لقد فُضِّلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر.

وكان صاحب نيروجات، ويقال: إنه أولُ من أدخلَ البيضةَ في القارورة، وأول من وصل جناحَ الطير المقصوص.

وجاءته امرأة، فقالت: ادع الله لنخلنا ولمائنا؛ فإن محمداً دعا للقوم، فجاشت آبارهم، قال: كيف صنع؟ قالت: دعا بإناء فيه ماء، فتمضمض، ومجه فيه، فأفرغوه في تلك الآبار، فعمت، ففعل هو كذلك، فغارت تلك المياه.

وقال له رجل: بارك على ولدي؛ فإن محمداً يبارك على أولاد أصحابه، فلم يؤت بصبيِّ مسح على رأسه، وحنَّكه، إلا قرع ولثغ.

وتوضأ في حائط، وصب ماء وضوئه فيه، فلم ينبت.

وكانوا إذا سمعوا سجعه، قالوا: نشهد أنك نبي.

ثم وضع عنهم الصلاة، وأحلَّ لهم الخمر والزنا، ونحو ذلك، فتبعه بنو حنيفة إلا القليل.

وكتب مسيلمة إلى رسول الله ﷺ: من مسيلمة رسولِ الله إلى محمد رسولِ الله، أما بعد: فإن لنا نصفَ الأرض، ولقريشٍ نصف الأرض، ولكن قريشاً قوم يعتدون.

وبعث الكتاب مع رجلين: عبدالله بن النوَّاحة، وحِجْر بن عُمير، فقال لهما رسول الله ﷺ: «أتشهدا أني رسولُ الله؟»، قالا: نعم، قال: «أتَشْهَدا أنَّ مسيلمةَ رسولُ الله؟»، قالا: نعم، إنه قد أُشْرِكَ معك، قال: «لولا أنَّ الرسولَ لا يُقتل، لَضربْتُ أعناقَكُما»(١).

ثم كتب إليه رسول الله ﷺ: «من محمدٍ رسولِ الله إلى مسيلمةً

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٧٦١)، عن نعيم بن مسعود الأشجعي.

الكذَّاب، أَمَّا بعدُ: فإِنَّ الأرضَ للهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ من عبادِه، والعاقبةُ للمتَّقين»(١)، وقد أهلكت اليمامة \_ أبادَكَ اللهُ ومن ضربَ معك \_ . .

وقُتِل مسيلمةُ الكذابُ في أيام أبي بكر رها وكان أبو بكر قد أرسل لقتاله جيشاً، وقد معليهم خالد بن الوليد، فقتله وَحْشِيٌّ بالحربة التي قتل بها حمزة عمَّ النبي ﷺ، وشاركه في قتله رجلٌ من الأنصار.

وكان مقام مسيلمة باليمامة.

وقُتِل من المسلمين جماعة من القراء من المهاجرين والأنصار.

ولما تولى عثمان ﷺ، ورأى اختلافَ الناس في القرآن، كتب من ذلك المكتوب الذي كان عند حفصة نسخاً، وأرسلها إلى الأمصار، وأبطل ما سواها \_ والله أعلم \_.

\* ذِكْرُ سَجاحِ بنتِ الحارثِ بن سويدٍ التميميةِ: كانت قد تنبأت في الرِّدَّة بعد موت رسول الله ﷺ بالجزيرة في بني تغلب، فاستجاب لها هذيل، وجماعة، واتبعها بنو تميم، وأخوالها من تغلب، وغيرهم من بني ربيعة، فقصدت قتال أبي بكر ﷺ، فراسلت مالك بن نُويرة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ ۲۰۳ ـ ۲۰۳)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٣٣١).

ودعته إلى الموادعة، فأجابها، ومنعها من قصد أبي بكر، وحملُها على أحياء من بني تميم، فأجابت، وقالت: أعدوا الركاب، واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم حجاب، فذهبوا، فكانت بينهم مقتلة، ثم ذهبت إلى اليمامة، فهابها مسيلمة، وخاف أن يتشاغل بحربها، فيغلبه ثُمامة بنُ أثال عاملُ رسول الله على فأهدى لها هدية، واستأمنها، وقال لأصحابه: اضربوا لها قبة، وخمروها بالطيب، لعلها تذكر الباه، ففعلوا، فلما أته، قالت له: اعرض لي ما عندك، فقال: إني أريد أن أخلو معك حتى نتدارس، فلما خلت معه، قالت له: اقرأ علي ما يأتيك به جبريل، فقال: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صفاق وحَشَا، فقالت: وما أنزل عليك أيضاً؟

قال: ألم تر أن الله خلق النساء أفراجاً، وجعل الرجال لهن أزواجاً، فنولج لهن إيلاجاً، ثم نخرج ما شئنا إخراجا، فينتجن لنا إنتاجاً.

قالت: صدقت، إنك نبي، فقال لها: هل لك أن أتزوجك، فيقال: نبى تزوج نبية، فقالت: نعم، فقال لها:

أَلاَ قُومِي إِلَى النَّيْكِ فَقَدْ هُيِّي لَكِ المَضْجَعْ فَا وَمِي إِلَى المَخْدَعْ فَا المَحْدَعْ فَا المَحْدِي المَحْدَعْ فَا المَعْرَاقِ المَعْمُ المَحْدَعْ فَا المَالِحْدُوا المَحْدُعُ فَا المَحْدَعْ فَا المَحْدُعُ فَا المَحْدُعْ فَا المُحْدَعْ فَا المَحْدُعُ فَا المُحْدَعْ فَا المَحْدُعُ فَا المَحْدُعُ المُحْدَعُ فَا المُحْدُعُ المُعْرَاعِ المَعْرَاعِ المُحْدِعُ المُحْدُعِ المُحْدَعِ المُحْدُعِ المُحْدَعِ المُحْدُعِ المُحْدُعُ المُحْدُ

فقالت: بل به أجمع، يا رسول الله؛ فإنه للشمل أجمع. فقال: بذلك أوحى إلى.

فأقامت معه ثلاثاً، ثم خرجت إلى قومها، فقالت: إني قد سألته، فوجدت نبوته حقاً، وإني تزوجته، فقالوا: مثلك لا يتزوج بغير مهر، فقال مسيلمة: مهرها أني قد رفعتُ عنكم صلاة الفجر والعتمة.

ولم تزل سجاح في أخوالها من تغلب، حتى نفاهم معاوية عاماً بريع فيه، فأسلمت سجاح، وحَسُن إسلامها، وانتقلت إلى البصرة، وماتت بها ـ والله أعلم ـ.

\* ذكر طليحة بن خويلد: فإنه ادعى النبوة، وتبعه جماعة، وقوي أمره.

ومن كلامه: والحمام واليمام، والصرد الصوَّام، قد صمن قبلكم [1] عوام، وليبلغن ملكنا العراق والشام.

وقاتله خالد بن الوليد في الردَّة، ثم أسلم، وخرج نحو مكة معتمراً في خلافة أبي بكر ظليه، فمر بجنبات المدينة، فقيل لأبي بكر: هذا طليحة، فقال: ما أصنع به؟ خلُّوا عنه؛ فقد أسلم، وصحَّ إسلامه، وقاتلَ في الفتوحات، فقتل يوم نهاوند.

ووقعت نهاوند مع الأعجام في سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر الله المعالمة المعا

## 

روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «إذا سمعتُم المؤذِّنَ، فقولوا مِثْلَ مَا يقولُ، ثم صَلَّى اللهُ عليه بها مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللهُ عليه بها عَشْراً، ثم سَلُوا ليَ الوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّها منزلَةٌ لا تَنْبغي إلاَّ لعبدٍ واحِدٍ، وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليَ الوَسيلَةَ، حَلَّتْ لهُ الشَّفاعَةُ (١).

قال عمر بن الخطاب على : إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض، لا يصعَدُ منه شيء حتى تصلِّي على نبيِّكَ ﷺ (٢).

فإذا فعلتَ، انخرقَ الحجاب، ودخل الدعاء، وإن لم تفعل ذلك، رجع ذلك الدعاء (٣).

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «من صلَّى عَلَيَّ صلاةً، صلَّى اللهُ عليه عشرَ صلَّى عَلَيَّ صلاةً، صلَّى اللهُ عليه عشرَ صلواتٍ، وحَطَّ عنهُ عَشْرَ خَطِيئاتٍ، ورفعَ له عَشْرَ دَرَجاتِ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٨٤)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في «مسند الفردوس»، عن علي بن أبي طالب رهيه.

<sup>(</sup>٤) رواه البزار في «مسنده» (٣٧٩٩)، عن أبي بردة رهيه.

ورواه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۷۰۳)، والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۰۲)، والنسائي في «السنن الكبري» (۹۸۹۱)، وابن حبان في =

وفي رواية: «وكَتَبَ له عَشْرَ حَسَناتٍ»(١).

وعنه \_ عليه الصلاة والسلام \_: «من قالَ: اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ، وأنزله المَنْزلَ المُقرَّبَ عندَكَ يومَ القيامةِ، وَجَبَتْ له شَفاعَتي »(٢).

وعنه \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ في كتابٍ، لم تَزَلِ الملائكةُ تَستغفِرُ له ما دامَ اسمى في ذلكَ الكتاب»(٣).

وعنه ﷺ: "إِنَّ أَنْجاكُمْ يومَ القِيامَةِ مِنْ أَهْوَالِها ومَوَاطِنِها، أكثرُكُمْ عَلَيَّ صَلاةً»(٤).

صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلَّم وشرَّف وكرَّم.

#### \* \* \*

# النبي على النبي الله الملاة على النبي الله الله الله الله الله الله

روي عنه ﷺ: أنه سُئِل: كيف نُصلِّي عليك؟

<sup>= «</sup>صحیحه» (۹۰٤)، عن أنس بن مالك ﷺ، دون قوله: «ورفع لـه عشر درجات».

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١٧٩٠)، عن عبدالله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٨)، والبزار في «مسنده» (٢٣١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٨٠)، وفي «المعجم الأوسط» (٣٢٨٥)، عن رويفع بن ثابت الأنصاري رفيه بلفظ: «المقعد المقرب».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٨٣٥)، عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٥/ ٢٧٧)، عن أنس بن مالك عليه.

قال: «قولوا: اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيت على [آل] إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما بارَكْتْ على [آل] إبراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ»(١).

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «قولوا: اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ وأَزواجِه وذُرِّيَّتِهِ كما صَلَّيْتَ على [آل] إبراهيمَ، وبارِكْ على محمدٍ وأزواجِه وذُرِّيَّتِهِ كما باركت على [آل] إبراهيمَ في العالَمين إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(٢).

وروي عن علي بن أبي طالب في أنه قال: حدثني رسول الله ي وعدَّهُنَّ في يدي، قال: «عَدَّهُنَّ في يدي جبريلُ ـ عليه السلام ـ، وقال جبريل: هكذا أُنزلتُ بهنَّ من عندِ ربِّ العزة: اللهمَّ صَلِّ على محمدِ وعلى آلِ محمدٍ كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ وعَلَى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ وتَرَحَّمْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ محمدٍ كما ترحَّمْ على محمدٍ وعلى آلِ المراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ وتَرَحَّمْ على محمدٍ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ وتَرَحَّمْ على محمدٍ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم وتَحَنَّنْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما تَحَنَّنْتَ على إبرهيمَ وعلى آل إبراهيمَ وعلى آل محمدٍ ملى محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ اللهمَّ وسَلِّمْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ آلَ محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ وعلى آلَ المهمَّ وسَلِّمْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ اللهمَّ وسَلَّمْ على محمدٍ وعلى آلِ م

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥١٩، ٤٥١٩)، ومسلم (٤٠٦)، عن كعب بن عُجرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٨٩، ٩٩٩٥)، ومسلم (٤٠٧)، عن أبي حميد رها.

كما سَلَّمْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ١٠٠٠.

وعن أبي بكر الصديق في أنه قال: الصلاة على النبي على أمحق للذنوب من الماء الباردِ للنار، والسلامُ عليه أفضلُ من عِتْقِ الرقاب(٢).

قال ابنُ الفاكهاني: قلت: وإنما كان أفضلَ من عتق الرقاب والله أعلم -؛ لأن عتق الرقاب في مقابلته العتقُ من النار، ودخولُ الجنة، والسلامُ عليه في مقابلته سلامُ الله تعالى، وسلامٌ من الله تعالى أفضلُ من مئة ألف ألف ألف جنة، فناهيك بها من مِنَّةٍ.

فنسأل الله أن يرزقنا مرافقته في الجنة، وأن يجعله وقاية لنا من كل شر وجُنَّة، آمين، إنه وليُّ ذلك، والقادُر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۵۸۸)، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي الوضاع، كما قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٦١).

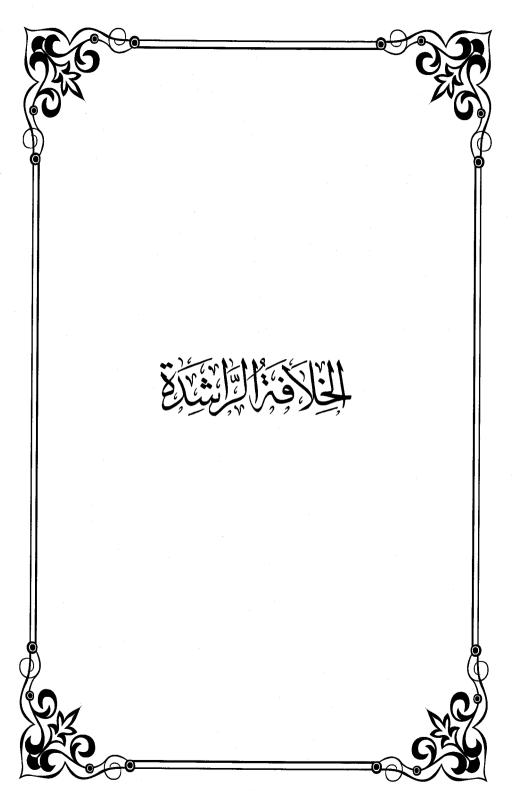





في المدة التي نص عليها، وهي ثلاثون سنة، فأوَّلُهم أبو بكر الصديق في المدة التي نص عليها، وهي ثلاثون سنة، فأوَّلُهم أبو بكر الصديق في ، وسُمي: خليفة رسول الله ، ثم عمر بن الخطاب في ، وكان يُقال له: أول من سُمي: أمير المؤمنين، ثم عثمان بن عفان في ، وكان يُقال له: فو النورين؛ لأنه تزوج ابنتي رسولِ الله في ، ثم علي بن أبي طالب في ، ثم ابنه الحسن في ، ثم من بعدهم صارت الخلافة مُلكاً، وسنذكر ذلك في ترجمة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، إن شاء الله تعالى .



هو عبدُالله بنُ أبي قُحافة عُثمانَ بنِ عامرِ بنِ عمرِو بنِ كعبِ بنِ سعدِ ابنِ تَيْمِ بنِ مُرّة بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبٍ، القُرشِيُّ التَّيْمِيُّ، يلتقي مع رسول الله ﷺ في مُرّة بن كعب، وأمُّه أمُّ الخير سلمى بنتُ صخر بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.

أسلم أبواه، واسم أبي بكر: عبدُالله، وهو الصحيح المشهور.

وقيل: اسمه عتيق، والصواب الذي عليـه العلماء كافة: أنّ عتيقاً لقبٌ له لا اسم، ولُقِّب عتيقاً؛ لعتقه من النار، وقيل: لحسن وجهه.

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش الأصل: «كان اسم أبي بكر قبل الإسلام عبـد الكعبة، فسماه رسول الله على عبدالله، وأما عمر وعثمان وعلي فلم يختلف في أسمائهم لا في الجاهلية ولا في الإسلام والله أعلم.

روي عن رسول الله على أنه قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي، وأقرؤهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

واجتمعت الأُمة على تسميته الصّدِّيق؛ لأنه بادرَ إلى تصديق رسول الله على، ولازَمَ الصدق، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة، منها: قضيته ليلة الإسراء، وثباته وجوابه للكفار في ذلك، وهجرته مع رسول الله على، ثم ثباته في وفاته عليه الصلاة والسلام، وخطبته الناس، وتسكينهم، ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين، ثم قيامه في قتال أهل الردة، ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه، وأجل فضائله، وهو استخلافه على المسلمين عمر بن الخطاب على، فمهد به الإسلام، وأعز به الدين، وأسلم على يديه خلق من الصحابة، ومناقبه غير محصورة.

هو أعلمُ الناس، وأزهدُهم، وأكثرهم تواضعاً في أخلاقه ولباسه ومطعمه، وكان لبسه في خلافته الشملة والعباءة.

وكان هي إذا مُدح، يقول: اللهم أنتَ أعلمُ بي من نفسي، وأنا أعلمُ بنفسي منهم، اللهم اجعلْني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون.

وهو أول خليفة في الإسلام اجتمعت الأمة على صحة خلافته، وقدّمته الصحابة على الفضله(١).

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش الأصل: «قال في «الاستيعاب»: وكان أبو بكر الله رجلاً نحيفاً، أبيض خفيف العارضين أجنأ لا تستمسك أزرت تسترخي عن حقويه، معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجع. هكذا وصفته بنته عائشة رضى الله عنها».

\* ذكر نشأته: ولد الله بعد عام الفيل بثلاث سنين، ونشأ بمكة، وكان صفته: أبيض اللون، طويل، وقيل: آدم، نحيف الجسم، خفيف العارضين.

بويع له بالخلافة في اليوم الذي قُبِض فيه رسول الله ﷺ بسَقيفة بني ساعِدة في العشر الأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وامتنع جماعةٌ من بيعته، ومالوا مع عليٍّ ﷺ.

ثم إن عمر رفي الله توجه إلى عليِّ بأمر أبي بكر، فحضر إليه، وبايعه.

وروت عائشة رضي الله عنها: أن علياً لم يبايع حتى ماتت فاطمة بعدَ ستة أشهر لموت أبيها ﷺ، ورضي عنها.

وفي أيام أبي بكر في قُتِل مسيلمة الكذاب، وعشرة آلاف رجل من قومه، وأمر بجمع القرآن \_ كما تقدم ذكره في خبر مسيلمة \_.

ولما حضرته الوفاة، عهد لعمر بن الخطاب رها ثم توفي بالمدينة الشريفة ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء، لثمانِ ليال بقيْنَ من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة، وله من العمر ثلاث وستون سنة، وكانت وفاته بالشم، فقيل: إن اليهودية سمّته في أرز، وقيل غير ذلك.

وخلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام.

وغسّلته زوجته أسماء بوصيته، وصلى عليه عمر بن الخطاب، وحُمِل على سرير رسول الله ﷺ، وهو سرير كان من خشب ساج وهو منسوج بالليف، ودُفِن في حجرة عائشة رضي الله عنها ليلاً، ورأسه

عند كتفَيْ رسول الله ﷺ، وورثه أبوه أبو قحافة، ولا يُعرف خليفةٌ ورثه أبوه غيره؛ فإنّ أباه توفي بعده في خلافة عمر في سنة أربع عشرة، وعمره سبع وتسعون سنة.

وكان له في من الولد: عبدالله، وعبد الرحمن، ومحمد، وخَلَف أسماء أم عبدالله بن الزبير، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

ومناقبه على الله المكن استقصاؤها، ولا الإحاطة بعُشْرِ مِعشارها، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، وخير الناس بعد رسول الله بالاتفاق. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

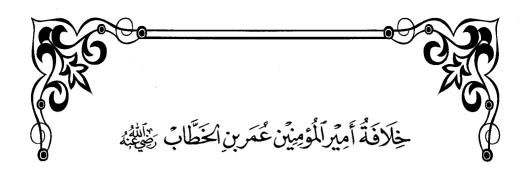

هو أبو حفص عمرُ بنُ الخطابِ بنِ نُـ فَيلِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ رباح بنِ عبدِ العُزَّى بنِ رباح بنِ عبدِ الله بنِ قرطِ بنِ رزاحِ بنِ عديِّ بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبٍ.

وفي كعب يجتمع نسبُه مع نسب رسول الله ﷺ، القرشَيُّ العدويُّ، أميرُ المؤمنين ﷺ.

وأمه خيثمة بنتُ هاشم، ويقال: هشام بن المغيرة بن عبيدالله بن عمر بن مخزوم.

وسمي بالفاروق؛ لأنه فرّق بين الحق والباطل.

وهو أول من سُمي بأمير المؤمنين، سماه عديُّ بن حاتم.

وُلِد ﴿ بعد الفيل بثلاثَ عشرةَ سنة ، أسلم بعد أربعين رجلاً ، وإحدى عشرة امرأةً ، فما هو إلا أن أسلم ، فظهر الإسلام بمكة ، وكان النبي ﷺ قال: «اللهمَّ أَعِزَّ الإسلامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إليكَ : عمرَ بنِ الخطابِ ، أو عَمْرِو بنِ هشام \_ يعني : أبا جهل \_ (١).

وعن حذيفة قال: لَمَّا أسلم عمر، كان الإسلامُ كالرجلِ المقبلِ لا يزداد إلا قرباً، فلما قُتل عمر، كان الإسلامُ كالرجل المدبِرِ لا يزداد إلا بعداً (١٠).

وكان إسلامه في السنة الخامسة من النبوة، وهاجر إلى المدينة حين أراد النبي ﷺ الهجرة، فتقدم قدامه.

وكان شديداً على الكفار والمنافقين، وهو الذي أشار بقتل أسارى بدر، فنزل القرآن على وفق قوله.

وأمّا زهده وتواضعه: فمن المشهورات التي استوى الناس في العلم بها وكان قميصه فيه أربعة عشر رقعة، أحدها من أديم.

و[أما] فضائله هله الثابتة عن رسول الله على في الصحيح، فأكثر من أن تُحصر.

وروي عن رسول الله ﷺ: أنه قال لعمر بن الخطاب: «والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَّا، إلاَّ سلكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ»(٢).

وتولى عمر ﷺ الخلافة باستخلاف أبي بكر الصديق ﷺ بعد أن شاور الصحابة، فأشاروا به، ثم دعا أبو بكر عثمان بنَ عفان، فقال: (اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قُحافَة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها، حين

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٢٠)، ومسلم (٢٣٩٦)، عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

يؤمِن الكافر، ويوقِن الفاجر، ويَصْدُق الكاذب، إني مستخلِف عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن عَدَل، فذلك ظنّي به، وعلمي فيه، وإن بدّل، فلكلِّ امرئ ما اكتسب، والخير أردت ، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ مُنقلَبِ ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ثم أمره، فختم الكتاب، وخرج به إلى الناس، فبايعوا عمر جميعاً، ورضوا به.

ولما أراد أبو بكر أن يقلِّد عمرَ الخلافة، قال له عمر: أَعْفِني يا خليفة رسول الله؛ فإني غنيٌّ عنها.

قال: بل هي فقيرة إليك، قال: ليس لي بها حاجة، قال: هي محتاجة إليك، فقلده الخلافة على كُره منه، ثم أوصاه بما أوصاه.

فلما خرج، رفع أبو بكر يديه، ثم قال: (اللهمَّ إني لم أُرِدْ بذلك إلا صلاحَهم، وخفتُ عليهم الفتنةَ، فولَّيت عليهم خيارَهم، وقد حضرني من أمرك ما حضرني، فاخْلُفني فيهم؛ فهم عبادك، ونواصيهم في يديك، وأصلِحْ لهم وُلاتَهم، واجعله من خلفائك الراشدين، يتبع هدي نبي الرحمة، وأصلح له رعيته).

وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر عليه.

وأول خطبة خطبها، قال: (يا أيها الناس! والله! ليس فيكم أحد أقوى من الضعيف عندي حتى آخذ الحقّ له، ولا أضعف عندي من

القوي حتى آخذَ الحقَّ منه.

ثم أولُ شيءٍ أمر به: أنْ عزل خالد بن الوليد عن الإمرة، وولّى أبا عبيدة بن الجراح على الجيش والشام، وأرسل بذلك إليهما، ثم سار أبو عبيدة، ونازل دمشق من جهة باب الجابية، ونزل خالد من جهة باب توما وباب شرقي، ونزل عمرو بن العاص بناحية أخرى، وحاصروها قريباً من سبعين ليلة، وفتح خالد ما يليه بالسيف، فخرج أهل دمشق، وبذلوا الصلح لأبي عبيدة من الجانب الآخر، وفتحوا له الباب، فآمنهم، ودخل، والتقى مع خالد في وسط البلد، وبعث أبو عبيدة بالفتح إلى عمر عليه.

وفي أيامه فتح العراق، وأمر ببناء البصرة، فاخْتُطَّت في سنة أربعَ عشرة، وقيل: في سنة خمس عشرة.

ثم فُتِحَت حِمْص بعد حصار طويل على يد أبي عبيدة، ثم سار إلى حماة، وكانت في زمن داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ مدينة عظيمة، وكذلك كانت في زمن اليونان، إلا أنها في زمن الفتوح وقبله كانت صغيرة، فخرج الروم الذين (۱) بها إليه، فصالحهم على الجزية لرؤوسهم، والخراج على أرضهم، وجعل كنيستهم العظمى جامعاً، وهو الجامع بالسوق الأعلى من حماة.

ثم سار أبو عبيدة إلى شَيْزَر، فصالحه أهلها على صلح أهل حماة، وكذلك أهلُ المعرَّة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التي».

ثم فتح اللاذقيةَ عَنوةً، وفتح جبلة، وانطرسوس.

ثم فتح بعد ذلك حلب، وأنطاكية، ومنبح، ودلوك، وسرمين، ومرعش في سوريا.

ولما فُتِحت هذه البلاد، وهي سنة خمس عشرة، وقيل: ست عشرة، أيس هرقل من الشام، وسار إلى قسطنطينية من الرها، ولما سار هرقل علا على نشز من الأرض، ثم التفت إلى الشام، وقال: السلام عليك يا سوريا، سلام لا اجتماع بعده، ولا يعود إليك رومي بعدها إلا خائفاً حتى يولد الولد المشؤم، وليته لم يولد، فما أَجَلَّ فِعْلَهُ، وأُمَرَّ فِتْنَتَهُ على الروم.

ثم فتحت قيسارية، وصبصطية وبها قبر يحيى بن زكريا، ونابلس، ولُدّ، ويافا، وتلك البلاد جميعها.

وأمّا بيت المقدس، فطال حصاره، وطلب أهله من أبي عبيدة أن يصالحهم على صلح أهل الشام؛ بشرط أن يكون عمر بن الخطاب هم متولياً أمرَ الصلح، فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك، فتقدم عمر الله القدس، وفتحها، واستخلف على المدينة عليّ بن أبي طالب الهم، وذلك في سنة خمس عشرة من الهجرة.

ويوم فتح عمر على بيت المقدس، قال لكعب: أين ترى أن أبني مُصَلَّى للمسلمين أمامَ الصخرة، أو خلفَها؟ قال: خلفَها، فقال: يا بن اليهود! خالطتك يهودية، بل أبنيه أمامها؛ إِنَّ لنا صدورَ المساجد.

ثم وضع الدواوين وفرض العطاء للمسلمين.

ثم فتح المسلمون تكريت، والموصل.

وفي سنة سبع عشرة اختُطَّت الكوفة، وفي هذه السنة اعتمر عمر ابن الخطاب ره وأقام بمكة عشرين ليلة، ووسَّع في المسجد الحرام، وهدم منازل قوم أَبُوا أن يبيعوها، وجعل أثمانها في بيت المال، وتزوج أمَّ كلثوم بنتَ عليِّ بن أبي طالب ره وأمُّها فاطمةُ رضي الله عنها.

وفتح المسلمون الأهواز .

وفي سنة ثمان عشرة كان طاعون عمواس بالشام، مات فيه أبو عبيدة بن الجراح، واسمه: عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري، أحدُ العشرة المشهود لهم بالجنة.

وفي سنة تسع عشرة فُتِحَت مصر، والإسكندرية على يد عمرو بن العاص، والزبير بن العوام.

وفي سنة عشرين توفي بلال مؤذن رسول الله على الله على الله على الله على أبي بكر الصديق، ولم يؤذّن بعد رسول الله على الله الله على الباب الصغير.

وفي سنة إحدى وعشرين كانت وقعة نهاوند مع الأعاجم، وانتصر المسلمون، وفُتِحَت الدينور، والضميرة، وهمدان، وأصفهان.

وفي هذه السنة توفي خالد بن الوليد وقبرُه بحمص، وقيل: بالمدينة. وفي سنة اثنتين وعشرين فُتِحَت أذربيجان، والري، وجرجان، وقزوين، وزنجان، وطبرستان، وطرابلس الغرب، وغير ذلك.

وفيها \_ أعني: سنة اثنتين وعشرين \_ توفي أُبَيُّ بنُ كعب بن قيس، وهو من وَلد مالك بن النجار، وكان يكنى: أبا المنذر، أحدُ كُتَّاب الوحي لرسول الله ﷺ، وهو الذي أمر الله تعالى رسولَه ﷺ أن يقرأ القرآن على أُبَيِّ بن كعب المذكور، وقال رسول الله ﷺ: "أقرأ() أُمَّتي أُبَيُّ بَعْدِي "(). وقيل: مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان.

\* كراماته: من كرامات عمر هيه: أنه كان يخطُب يوم الجمعة بالمدينة، فقال في خطبته: (يا سارية ، الجبل الجبل)، فالتفت الناس بعضُهم لبعض، فلم يفهموا مراده، فلما صلى صلاته، قال له علي : ما هذا الذي قلته؟ قال: أوسمعته؟ قال: نعم، أنا وكل من في المسجد، قال: (وقع في خَلَدي أن المشركين هزموا إخواننا، وركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل، فإن عَدَلوا إليه، قاتلوا من وجدوا، فظفروا، وإن جاوزوه، هلكوا، فخرج مني هذا الكلام)، فجاء البشير بعد شهر، فذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أقرأكم».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (٥٥٦)، عن جابر بن عبدالله الأنصاري رفيه، دون قوله: «بعدي».

ورواه الترمذي (٣٧٩١)، وابن ماجه (١٥٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٢٤٢)، عن أنس بن مالك رشي تلفظ: «وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب».

أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة \_ حين جاوزوا الجبل \_ صوتاً يشبه صوت عمر: يا سارية بن حصين! الجبل الجبل، فعدلنا إليه، ففتح الله علينا.

\* فضائله و فضائله أشهرُ من أن تُذكر، وأكثر من أن تُحصر، جاهد في الله حقَّ جهاده، فجيس الجيوش، وفتح البلاد، ومَصَّرَ الأمصار، وأعزَّ الإسلام، وأذلَّ الكفر، وهو أولُ مَنْ جمع الناسَ لصلاة التراويح، وكان متواضعاً، يشتمل بالحياء، ويحمل القرْبة على كتفه، وأكثر مركوبه الإبل.

ومن عماله: سعيد بن عامر بن حكيم على حمص.

ومن عماله على المدائن: سلمان الفارسي، وكان ناسكاً زاهداً.

\* ذكر وفاته ﷺ: ذكر أنه خرج لصلاة الصبح في جماعة، فضربه أبو لؤلؤة غلامُ المغيرة بن شعبة \_ لما وقف يصلِّي \_ بخنجر برأسين، فطعنه ثلاث طعنات، إحداهن تحت سُرَّته، وهي التي قتلته، وطَعَن اثني عشر رجُلاً من أهل المسجد، فمات منهم ستة، ثم نحر نفسه بخنجره، فمات \_ لعنه الله \_.

ولما طعنه أبو لؤلؤة، وقع على الأرض، ثم قال: أفي الناس عبدُ الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم يصلي بالناس، وقال لولده عبدِالله: انظر مَنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين! قتلك أبو لؤلؤة غلامُ المغيرة ابن شعبة، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجُل سجدَ لله سجدةً واحدة.

ثم بعث ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها، وقال: قل لها: يقرأ عليك عمرُ السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم أميراً، ويقول لك: إنه لاحِقٌ بربه، أفتأذنين له أن يُدفَن مع صاحبيه؟

فجاء عبدالله إلى عائشة، فاستأذن عليها، فأذنت له، فبلّغها رسالة أمير المؤمنين عمر ولله مناوهت، وبكت، وقالت: لقد كنت أشمُّ رائحة رسول الله ولله في أبي بكر، فلما مات، كنت أشم رائحته في أمير المؤمنين عمر، مالى وللدنيا أفقِدُ فيها الأحبابَ واحداً بعد واحد؟!

ثم قالت له: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام، وقل له: ألا إنها كانت ادّخرت ذلك لنفسها، ولكنها آثرتْك اليوم على نفسها.

فلما رجع عبدالله، قال لـ ه عمر: ما وراءك يا عبدالله؟ قال: الذي تُحبّ، قد أَذِنت لك عائشة، قال: الحمدُ لله، ما كان شيء أهم إليّ من ذلك، فإذا أنا تُبِضت، فارجع إلى عائشة، فاستأذنها ثانية، فربما تكون استحيت مني وأنا حَيّ، فلا تستحيي مني وأنا ميت.

وأوصاهم أن يقتصروا في كفنه، ولا يتغالوا.

وتوفي يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ودُفِن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين، وغسّله ابنه عبدالله، وحُمِل على سريرِ رسولِ الله على وصُلِّي عليه في مسجده، وصلَّى بهم عليه صُهيبٌ، وكبّر عليه أربعاً، ونزل في قبره ابنه عبدُالله، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف.

وكانت خلافته ﷺ عشر سنين، وستة أشهر، وثمانية أيام، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين ـ على الصحيح المشهور ـ.

والصحيح: أنّ سِنّ رسول الله ﷺ، وسنَّ أبي بكر، وعمر، وعلي، وعائشة ثلاث وستون سنة.

وعهدَ بالخلافة إلى النفر الذين مات رسول الله على وهو عنهم راضٍ، وهم: عليٌّ، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعدٌ هي، بعد أن عرضها على عبد الرحمن بن عوف، فأبى، وشرطَ أن يكون ابنه عبدُالله شريكاً في الرأي، ولا يكون له حظٌّ في الخلافة، وجعل لهم مدة ثلاثة أيام، وقال: لا يمضي اليوم الرابع إلا ولكم أمير، وإن اختلفتم، فكونوا مع الذين معهم عبد الرحمن بن عوف.

وكان عمر ﷺ طُوالاً، أصلعَ، أبيضَ، يعلوه حمرة.

وقيل: كان آدمَ اللون، شديدَ الأُدمة، وعليه أكثر أهل العلم(١٠).

وكان له من الولد: عبدالله، وحفصة، أمُّهما زينبُ بنتُ مظعون، وعبيدُالله، أمُّه مُلَيْكَة بنت جَرْول الخزاعية، وعاصم، أمُّه جميلة بنت عاصم، وفاطمة وزيد، أمُّهما أمُّ كلثوم بنتُ علي بن أبي طالبٍ من فاطمة الله عبد الرحمن، وفاطمة، وبنات أُخَر.

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش الأصل: «قال في «الاستيعاب» في ترجمة عمر بن الخطاب على أدم شديد الأدمة، طوالاً كث اللحية أصلع أعسر بَسِراً، وكان يخضب بالحناء والكتم».

وكان له من الموالي: أسلم، وأبو أمية جدُّ المبارَكِ بن فضالة بن أبي أمية، ومهجع، استشهد يوم بدر، وذكوان وهو الذي سار من مكة إلى المدينة في يوم وليلة.

ولعمر ولعمر الخيار كثيرة في أسفاره مع كثير من ملوك العرب والعجم، وما كان في أيامه من الكوائن والأحداث، وفضائله وأحواله غير محصورة رضي الله تعالى عنه.

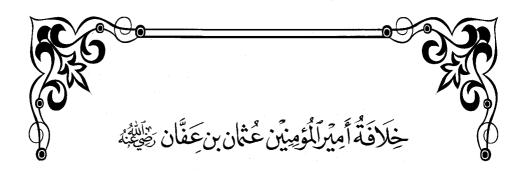

هو أبو عَمْرِو، ويقال: أبو عبدالله، وأبو ليلى، عثمانُ بنُ عَفَّانَ بنِ أبي العاصِ بنِ أمية بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قصيٍّ، الأمويُّ، القرشيُّ، المكيُّ، ثم المدني، أمير المؤمنين.

وأمُّه أَرْوى بنتُ كُريز \_ بضم الكاف وفتح الراء \_ ابنِ ربيعة بنِ حبيبِ ابنِ عبدِ منافٍ، وأمُّها أمُّ حكيمٍ البيضاءُ بنتُ عبد المطلب عمةُ رسولِ الله ﷺ.

ويقال لعثمان: ذو النُّورَيْن؛ لأنه تزوَّج بنتَي رسولِ الله ﷺ، إحداهما بعد الأخرى، ولا يُعرَف أحد تزوج بنتي نبي غيره، تزوج رقية قبل النبوة، وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة.

ثم تزوج بأختها أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ، وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة.

وقد ولد رهم السنة السادسة بعد الفيل، ولما مات عمر الهما المورى، وهم: علي، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف،

وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر. ومضى عليٌّ إلى العباس، وتكلم معه، فقال له: هذا الرهط لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم له غيرنا، وايم الله لا ننالُه إلا بشَرِّ لا ينفع معه خير.

ثم جمع عبد الرحمن بن عوف الناسَ بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة، فدعا عليّاً، فقال: عليك عهدُ الله وميثاقُه لتعملَنَّ بكتاب الله، وسنة رسوله، وسيرة الخليفتين من بعده؟ فقال: أرجو أن أفعل وأعمل مبلغ علمي وطاقتي، ودعا بعثمان، وقال له مثلَ ما قال لعلي، فرفع عبدُ الرحمن رأسه إلى سقف المسجد، ويدُه في يد عثمان، وقال: (اللهمَّ السمعُ واشهد أنِّي جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان)، وبايعه.

فقال علي: ليس هذا بأول يوم تظاهرتم علينا فيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وَلَيْتَ عثمانَ إلا ليردَّ الأمر إليك، والله كل يوم هو في شأن، فقال عبد الرحمن: يا عليُّ! لا تجعل على نفسك حجة وسبيلاً.

فخرج عليٌّ وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله.

بويع له بالخلافة الله الثلاث مضين من المحرم سنة أربع وعشرين، ولما بويع، رقا المنبر، وقام خطيباً، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم نزل، وأقرَّ ولاة عمر سنة؛ لأنه كان أوصى بذلك، ثم عزل وولَّى، وجهز الجيوش للغزو.

ولما دخلت سنة ثلاثين: فيها بَلَغَ عثمانَ رَهِهُ ما وقع في أمر

القرآن؛ من أن أهل العراق يقولون: قرآننا أصحُّ من قرآن أهل الشام؛ لأننا قرأنا على أبي موسى الأشعري، وأهلُ الشام يقولون: قرآننا أصحُّ؛ لأننا قرأنا على المقداد ابن الأسود، وكذلك غيرهم من الأمصار، فأجمع رأيه ورأي الصحابة، على أن يحمل الناس على المصحف الذي كُتِب في خلافة أبي بكر هيه، وكان مُودَعاً عند حفصة زوج النبيِّ عيه، ويحرق ما سِواه من المصاحف التي بأيدي الناس، ففعل ذلك، ونسخ من ذلك، المصحف مصاحف، وحُمل كلُّ منها إلى مصرٍ من الأمصار، وكان الذي تولى نسخ العثمانية بأمر عثمان: زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.

وقال عثمان: إذا اختلفتم في كلمة، فاكتبوها بلسان قريش؛ فإنما نزل القرآن بلسانهم.

وفي هذه السنة: سقط من عثمان خاتمُ النبي ﷺ، وكان من فضة، مكتوب فيه ثلاثة أسطر: محمد، رسول، الله، وكان النبي يتختم فيه، ويختم الكتب التي كان يرسلها إلى الملوك، ثم تختَّم بعدَه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان إلى أن سقط في بئر أريس.

وفي سنة اثنتين وثلاثين: توفي عبـدالله بن مسعود، وكــان جليلَ القدر في الصحابة، وهو أحدُ القُرَّاء\_رحمه الله تعالى\_.

وفي سنة أربع وثلاثين: توفي المقداد بن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو بن ثعلبة، ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث؛ لأنه كان قد حالف الأسود المذكور في الجاهلية، فتبناه، فعُرف بالمقداد ابن الأسود، فلما

نزل قوله تعالى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، قيل له: المقداد بن عمرو، ولم يكن في يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غيرُ المقداد - في قول -، وشهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها، وكان عمره نحو سبعين سنة.

ثم لما دخلت سنة خمس وثلاثين: فيها قدم من مصر جمع، قيل: ألف، وقيل: سبع مئة، وقيل: خمس مئة، وكذلك قدم من الكوفة جَمْعٌ، وكذلك من البصرة، وكان هوى المصريين مع عليٍّ، وهوى الكوفيين مع الزبير، وهوى البصريين مع طلحة، فدخلوا المدينة.

ولما جاءت الجمعة التي تلي دخولهم المدينة، خرج عثمان الله فصلى بالناس، ثم قام على المنبر، وقال للجموع المذكورة: يا هؤلاء! الله يعلم، وأهل المدينة يعلمون: أنكم ملعونون على لسان محمد الله يعلم،

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: أنا أشهد بذلك، وثار القوم بأجمعهم، فحَصَبوا الناسَ حتى أخرجوهم من المسجد، وحُصِب عثمانُ حتى خرّ على المنبر مغشياً عليه، فأُدخل دارَه، وقاتل جماعةٌ من أهل المدينة عن عثمان، منهم: سعد بن أبي وقاص، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة هي.

فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالانصراف، فانصرفوا، وصلى عثمان بالناس بعد ما نزلت الجموع المذكورة في المسجد ثلاثين يوماً.

ثم منعوه الصلاة، فصلى بالناس أميرُهم الغافقيُّ أميرُ جمع مصر،

ولزم أهلُ المدينة بيوتهم، وعثمانُ محصورٌ في داره، ودام ذلك أربعين يوماً، وقيل: خمسين يوماً، وآخر الحال أنهم تَسَوَّروا على عثمان على من دار لزقَ داره، ونزل عليه جماعة، فقتلوه ظلماً، فضربه رجل بعمود على جبهته، وضربه الآخر بسيفٍ على عاتقه، وضربه رجل بسيف فاتقاها بيده، فقطعها، فقال: أما إنها أولُ كفًّ خَطَّت في المصحف.

وقُتِل ﷺ وهو صائم، والمصحف بين يديه يتلو فيه.

وكان مقتله رهم الأربعاء، لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين، وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة، إلا اثني عشر يوماً.

واختلف في عمره، فقيل: خمس وسبعون، وقيل: اثنان وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: غير ذلك، ومكث ثلاثة أيام لم يُدفن؛ لأن المحاربين له منعوا من ذلك، ثم أمر عليٌّ بدفنه، ودُفِن ليلاً بالبقيع، وأُخفي قبره ذلك الوقت، ثم ظهر.

وأما شمائله: فإنه كان في نهاية الجُود والكرم والسخاء، وهو الذي جهّز جيش العُسرة بجملةٍ من ماله.

وروي: أنه دخل على رسول الله ﷺ، فجعل رسول الله ﷺ ثوبَـه عليـه، وقال رسول الله ﷺ (كيف لا أَسْتَحْيي مِمَّنْ تَسْتَحْييِي منهُ ملائِكةُ السَّماء»(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٠١)، عن عائشة رضي الله عنها.

وانفتح بقتل عثمان بابُ الشرِّ والفتن.

وحجَّ بالناس في خلافته عشر سنين متوالية، ويوم قُتِل كان له عند خازنه من المال مئة ألف وخمسون ألف دينار، وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه مئه ألف دينار، وخلَّف خيلاً وإبلاً كثيرة.

وفي أيامه اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور.

وفي زمنه كانت غزاة الإسكندرية، ثم سابور، ثم إفريقية، ثم قبرص، وإصطخر الأخيرة، وفارس الأولى والأخيرة، ثم طبرستان، وسجستان، ثم الأساورة في البحر، ثم مرو.

وكان عثمان عثمان الوجه، رقيق البشرة، أسمر اللون، كثير الشعر، بين الطويل والقصير، وبشَّره رسول الله على بالجنة على بالوى تصيبه، وهو أحدُ العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحدُ الستة أصحابِ الشورى، الذين توفي رسول الله على وهو عنهم راضٍ، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأعتق عشرين مملوكاً وهو محصور.

وكان له من الأولاد: عبدالله \_ الأكبر \_ أمُّه فاختةُ بنتُ غزوان، وعبدالله \_ الأصغر \_ أمُّه رقيةُ بنتُ رسول الله ﷺ، وعمر، وأبان، وخالد، وسعد، والوليد، والمغيرة، وعبد الملك، وأم سعيد، وأم أبان، وأم عمرو، وأم عائشة.

ومَلَكَ أموالاً جَزِيلة انتُهبت يومَ الدار .

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*



هو عليُّ بنُ أبي طالبِ بنِ عبد المطلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ، واسمُ أبي طالب: عبد مناف، القرشيُّ الهاشميُّ، المكيُّ المدنيُّ الكوفيُّ، أميرُ المؤمنين، وابنُ عمِّ سيدِ المرسلين، وأمُّه فاطمةُ بنتُ أسدِ بن هاشمِ ابنِ عبدِ مناف، الهاشميةُ، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً، أسلمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله ﷺ، وصلَّى عليها، ونزل في قبرها.

وكنيته ﷺ: أبو الحسن، وكنّاه رسول الله ﷺ: أبا تراب(١)، وكانت أحبّ إليه مِنْ كل ما يُنادى به.

وأسلم ﴿ وهو ابن عشر سنين، وقيل: ابن ثمان سنين، وله في جميع المشاهد آثار مشهورة، وأحوال مذكورة، وأخباره في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة.

وأما عِلْمه، فكان من العلوم بالمحل العالي.

وأما الأحاديث الواردة في الصحيح في فضله، فغير محصورة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٠)، ومسلم (٢٤٠٩)، عن سهل بن سعد را

وأما زهدُه: فهو من الأمور المشهورة، التي يشترك في معرفتها الخاص والعام.

ومناقبه ﷺ أكثر من أن تحصى.

بويع بالخلافة في مسجد رسول الله على بعد قتل عثمان، يوم الجمعة، لخمس بقين من ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين، جاءت الصحابة وغيرهم إلى دار علي، فقالوا: نبايعك؛ فأنت أحق بها، فقال: أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراً، فأبوا عليه، فأتى المسجد، فبايعوه، وقيل: بايعوه في بيته.

وأول من بايعه: طلحةُ بن عبدالله، وكانت يد طلحةَ مشلولةً من نوبة أحد، فقال حبيب بن ذؤيب: إنا لله، أولُ من بدأ بالبيعة يدُّ شلاَء، لا يتمُّ هذا الأمر، وبايعه الزبير والباقون.

وامتنع من البيعة جماعة، وسُمُّوا: المعتزلة؛ لاعتزالهم بيعة علي. ثم بعد مبايعة علي بأربعة أشهر هرب طلحة والزبير إلى مكة، وقالا: إنما بايعنا خشيةً على نفوسنا.

## \* ذكر مسير عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير إلى البصرة:

لما ولي عليُّ بن أبي طالب الخلافة، فارقه طلحة، والزبير، ولحقا بمكة \_ كما قدمنا \_، واتفقا مع عائشة هي وكانت قد مضت إلى الحج، وعثمانُ محصور، ولما بلغ عائشة قتلُ عثمان، اعتظمت ذلك، ودعت إلى الطلب بدمه، وساعدها على ذلك طلحة ، والزبير، وعبد الله بن عامر،

وجماعة من بني أمية، وجمعوا جمعاً عظيماً، واتفق رأيهم على المضي إلى البصرة للاستيلاء عليها، وقالوا: معاوية بالشام قد كفانا أمرها، وكان عبدالله بن عمر قد قدم من المدينة، فدعوه إلى المسير معهم، فامتنع، وساروا، وأعطى يَعْلَى بن مُنْيَة عائشةَ الجملَ المسمى بـ: عسكر، اشتراه بمئة دينار، فركبته، فضربوا في طريقهم مكاناً يقال له: الحَوْأَب، فنبَحَهُم كلابُه، فقالت عائشة: أيُّ ماء هذا؟ فقيل: هذا ماء الحوأب، فصرخت عائشة بأعلى صوتها، وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول، وعنده نساؤه: «لَيْتَ شعْرِي أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُهَا كِلاَبُ الحَوْأَب؟»، ثم ضربت عضد بعيرها، وقالت: ردوني، أنا والله - صاحبة ماء الحوأب، فأناخوها يوماً وليلة، وقال لها عبدالله بن الزبير: إنه كذب \_ يعني: ليس هذا ماء الحوأب \_، ولم يزل بها، وهي تمتنع، فقال لها: النجاء النجاء، فقد أدرككم على بن أبي طالب، فارتحلوا نحو البصرة، واستولوا عليها بعد قتال مع عثمان بن حُنيف، وقُتِل من أصحابـ أربعون رجُلاً، وأُمْسِكَ عثمان، فنُتَفِنَ لحيته وحواجبه، وسُجِن، ثم أُطلِق<sup>(١)</sup>.

### \* ذكر مسير علي ره البصرة:

ولما بلغ علياً مسيرُ عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة، سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة، منهم أربع مئة ممن بايع تحت الشجرة، وثمان مئة من الأنصار، وكان مسيرُه في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين،

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء الحموي (١/ ٢٣٧).

ولما وصل إلى ذي قار، أتاه عثمان بن حُنيف، وقال: يا أمير المؤمنين! بعثتني ذا لحية، وجئتك أمردَ، فقال: أصبتَ أجراً وخيراً.

### \* وقعة الجمل:

واجتمع إلى (١) عليًّ من أهل الكوفة جمعٌ، واجتمع إلى عائشة وطلحة والزبير جمعٌ، وسار بعضهم إلى بعض، بمكان يقال له: الخريبة، في النصف من جمادى الآخرة، ووقع القتال، وعائشة راكبةٌ الجمل المسمى: عسكر، في هودج، وقد صار مثل القنفذ من النشاب، وتمت الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير.

ورمى مروانُ بن الحكم طلحةَ بسهم، فقتله، وكلاهما كانا مع عائشة.

وقيل: إنه طلب بذلك أخذ ثأر عثمان منه؛ لأنه نسبه إلى أنه أعان على قتل عثمان.

وانهزم الزبير طالباً المدينة، وقطعت على خطام الجمل أيدٍ كثيرة، وقتل \_ أيضاً \_ من الفريقين خلق كثير، ولما كثر القتل على خطام الجمل، قال علي: اعقروا الجمل، فضربه رجل، فسقط، فبقيت عائشة في هو دجها إلى الليل، فأدخلها محمد بن أبي بكر أخوها إلى البصرة، أنزلها في دار عبدالله بن خلف.

وطاف عليٌّ على القتلى من أصحاب الجمل، وصلَّى عليهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على».

ودفنهم، ولما رأى طلحة قتيلاً، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد كنتُ أكره أن أرى قريشاً صرعى.

ثم قُتل الزبير، وأتى قاتلُه برأسه إلى علي، فقال علي: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «بَشِّرُوا قاتِلَ الزُّبير بالنَّار»(١).

ثم أمر علي عائشة بالرجوع إلى المدينة، وأن تقرَّ في بيتها، فسارت في مستهل رجب، وشيَّعها الناس، وجهَّزها عليٌّ بما احتاجت إليه، وسَيَّر معها أولاده مسيرة يوم، وتوجَّهت إلى مكة، وأقامت للحج تلك السنة، ثم رجعت إلى المدينة.

وقيل: كانت عدة القتلى يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف.

وسار علي إلى الكوفة، ونزلها، وانتظم له الأمرُ بالعراق، ومصر، واليمن، والحرمين، وخراسان، ولم يبق خارجاً عنه إلا الشام، وفيه معاوية، وأهلُ الشام مطيعون له، فأرسل إليهم جرير بن عبدالله البجلي؛ ليأخذ البيعة على معاوية، ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، وسار جرير إلى معاوية، فماطله، وكان عمرو بن العاص بفلسطين، فقدم عمرُ وعلى معاوية، واتفقا على قتال على.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ ۲۱۱)، عن علي بن أبي طالب ﴿ وَاللهِ لِيَدَخُلُنَّ قَاتَلُ ابنِ صَفْيَةَ النَارَ». رواه الطيالسي في «مسنده» (۱۲۳)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۱۰۵)، والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۹۸)، عن زر بن حبيش.

## \* وقعة صِفّين:

ولما قدم عمرُ وعلى معاوية، واتفقا على حرب علي \_ كما ذكرناه \_، قدم جرير بن عبدالله البجلي على علي ، فأعلمه بذلك، فسار على من الكوفة إلى جهة معاوية، وسار عمرو ومعاوية من دمشق بأهل الشام إلى جهة على ، وتأنى معاوية في مسيره، حتى اجتمعت الجموع بصفين، وخرجت سنة ست وثلاثين، والأمر على ذلك .

ثم دخلت سنة سبع وثلاثين: والجيشان بصفين، ومضى المحرَّم، ولم يكن بينهم قتال، بل مراسلات يطول ذكرُها، ولم ينتظم بها أمر، ولما دخل صفر، وقع بينهما القتال فيه، وكانت بينهم وقعات كثيرة، قيل: كانت تسعين وقعة، وكان مدة مقامهم بصفين مئةً وعشرة أيام.

وكان عدد القتلى بصفين من أهل الشام خمسة وأربعين ألفاً، ومن أهل العراق خمسة وعشرين ألفاً، منهم ستة وعشرون رجلاً من أهل بدر، وكان علي قد تقدم إلى أصحابه، أن لا تقاتلوهم حتى يبدؤوا هم بالقتال، وأن لا تقتلوا مُدْبراً، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم، وأن لا تكشفوا عورة.

وقاتل عمار بن ياسر في مع علي قتالاً عظيماً، وكان قد نيف عمره على تسعين سنة، ولم يزل يقاتل حتى استشهد في الصحيح المتفق عليه: أن رسول الله علي قال: «تقتل عَمَّاراً الفِئَةُ الباغِيَةُ»(١).

وبعد قتل عمار على انتدب علي اثنى عشر ألفاً، وحمل بهم على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٦)، ومسلم (٢٩١٥)، عن أبي سعيد الخدري ك.

عسكر معاوية، فلم يبق لأهل الشام صفٌّ إلا انتقض، ثم تقاتلوا، وكانت ليلة الجمعة، واستمر القتال إلى الصبح، وروي أن عليًّا كبَّر تلك الليلة أربع مئة تكبيرة، وكانت عادته أنه كلما قتل قتيلاً، كبّر، ودام القتال إلى ضحى يوم الجمعة.

ولما رأى عمرو ذلك، قال لمعاوية: هَلُمَّ نرفع المصاحفَ على الرماح، ونقول: هذا كتاب الله بيننا وبينكم، ففعلوا ذلك، ولما رأى أهل العراق ذلك، قصدوا الإجابة، فقال علي: امضوا على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم، ثم قال: ويحكم! والله! ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة، ثم وقع بين على وقومه اختلاف في القول.

ولما كَفُّوا عن القتال، سألوا معاوية: لأيِّ شيء رفعت المصاحف؟ فقال: تبعثوا حكماً منكم، وحكماً منّا، ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله، ثم نتبع ما اتفقا عليه، فوقعت الإجابة من الفريقين إلى ذلك.

ووقع اختلاف في القول فيمن يكون حكماً، فاستقر الحال على أن يكون أبو موسى الأشعري من جهة علي، وأخرج معاوية عمرو بن العاص ابن وائل، واجتمع الحكمان عند عليّ.

وكتبوا بحضوره: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تقاضى أمير المؤمنين علي، فقال عمرو: هو أميرُكم، وأما أميرُنا، فلا، فقال الأحنف: لا تمسح اسمَ أمير المؤمنين، فقال الأشعث بن قيس: امحُ هذا الاسم، فأجاب عليُّ، ومحاه، وقال علي: الله أكبر مشبه بنبيه، وإني ـ والله لكاتبُ رسولِ الله يوم الحديبية، فكتب: محمد رسول الله، فقالوا: لستَ

برسول الله، ولكن اكتبِ اسمكَ واسم أبيك، فأمرني رسول الله عَلَيْ بمحوه، فقلت: لا أستطيع، فقال: «فأرني»، فأريته، فمحاه بيده، فقال لي: «إِنَّكَ ستُدْعَى إلى مثِلها، فتُجيب»(١)، فقال عمرو: سبحان الله! أشبَهَنا بالكفار ونحن مؤمنون.

وكتب الكتاب، فمنه: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضَى علي على أهل الكوفة ومَنْ معهم، وقاضَى معاوية على أهل الشام ومَنْ معهم: أننا ننزل عند حكم الله وكتابه، معاوية على أهل الشام ومَنْ معهم: أننا ننزل عند حكم الله وكتابه، ونحيي ما أحيا، ونميت ما أمات، فما وجد الحككمان في كتاب الله، وهما أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص، عَملا به، ومالم يجدا في كتاب الله، فبالسنّة العادلة، وأخذ الحككمان من علي ومعاوية، ومن الجُندين المواثيق: أنهما أمينان (٢) على أنفسهما وأهلهما والأمة، فهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وأجّلا القضاء إلى رمضان من هذه السنة، وإن أحبا أن يؤخرا ذلك، أخراه، وكتب في يوم الأربعاء، لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين، على أن يوافي علي ومعاوية، موضع الحكمين بدُومة الجندل في رمضان، فإن لم يجتمعا لذلك، اجتمعا في العام المقبل بأذرح (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٥٧٦) بلفظ: «أما إن لك مثلها، ستأتيها وأنت مضطر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمضيا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بأدراج».

ثم سار علي إلى العراق، وقدم إلى الكوفة، ولم يدخل الخوارج معه، واعتزلوا عنه.

ثم في هذه السنة بعث عليٌّ للميعاد أربع مئة رجل، فيهم أبو موسى الأشعري، وعبدالله بن عباس؛ ليصلي بالناس، ولم يحضر علي.

وبعث معاوية عمر و بن العاص في أربع مئة رجل، ثم جاء معاوية، واجتمعوا بِأَذْرُح، وشهد معهم عبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، والمغيرة بن شعبة.

والتقى الحَكَمان، فدعا عمرٌو أبا موسى الأشعري أن يجعل الأمر إلى معاوية، فأبى، وقال: لم أكن لأُوليه، وأَدَعَ المهاجرين الأولين.

ودعا أبو موسى عَمْراً إلى أن يجعل الأمر إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب، فأبى عمرو، ثم قال عمرو: ما ترى أنت؟ فقال: أرى أن نخلع علياً ومعاوية، ونجعل الأمرَ شورى بين المسلمين، فأظهر له عمرٌو أن هذا هو الرأي، ووافقه عليه، ثم أقبلا إلى الناس، وقد اجتمعوا، فقال أبو موسى: إنَّ رأينا قد اتفق على أمر، نرجو به صلاح هذه الأمة، فقال عمرو: صَدَق، تقدَّمْ فتكلم يا أبا موسى.

فلما تقدم، لحقه عبدالله بن عباس، وقال له: ويحك! والله! إني أظن أنه خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على أمر، فقدِّمه قبلَك، فأنا لا آمَنُ أن يخالفك، فقال أبو موسى: إنا قد اتفقنا، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: يا أيها الناس! إنا لم نرَ أصلحَ لأمر هذه الأمة من أمرٍ قد اجتمع عليه رأيي ورأي عمرٍو، وهو أن نخلع علياً ومعاوية، وتستقبل هذه الأمة

الأمرَ، فيولوا منهم من أحبوا، وإني قد خلعتُ علياً ومعاوية، فاستقبلوا أمركم، وولُّوا عليكم مَنْ رأيتموه لهذا الأمر أهلاً، ثم تنحى.

وأقبل عمرٌو، فقام مقامه، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلعُ صاحبه كما خلعه، وأثبتُ صاحبي، فإنه وليُّ عثمانَ، والطالبُ بدَمِه، وأحقُّ الناس بمقامه.

فقال له أبو موسى: ما لَكَ لا وَفَّقك اللهُ عَدرتَ وفجرت؟!

وركب أبو موسى، ولحق بمكة حياءً من الناس، وانصرف عمرو وأهلُ الشام إلى معاوية، فسلَّموا عليه بالخلافة، ومن ذلك الوقت أخذ أمرُ عليِّ في الضعف، وأمرُ معاوية في القوة.

ولما اعتزلت الخوارجُ علياً، دعاهم إلى الحق، فامتنعوا، وقتلوا كلَّ من أرسله إليهم، وكانوا أربعة آلاف، ووعظهم، ونهاهم عن القتال، فتفرقت منهم جماعة، وبقي مع عبدالله بن وهب جماعة على ضلالتهم، وقاتلوا، فقتلوا عن آخرهم، ولم يُقتل من أصحاب عليِّ سوى سبعة أنفس، أوَّلُهم: يزيد بن نُويرة، وهو ممن شهد مع رسول الله عنوة أحد.

ولما رجع علي إلى الكوفة، حض الناس على المسير إلى قتال معاوية، فتقاعدوا، وقالوا: نستريح، ونصلح عدتنا، فاحتاج علي لذلك أن يدخل الكوفة.

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين: فيها جهز معاوية عمر و بن العاص

بعسكر إلى مصر َ لقتال محمد بن أبي بكر الصديق، فقاتله، فهزمهم عمرو، وقُتِل محمد بن أبي بكر، وأُحرِق بالنار، ودخل عمرٌو إلى مصر، وبايع أهلها لمعاوية، ولما بلغ عائشة قتل أخيها، جزعت عليه، وبقيت في دبر كل صلاة تدعو على معاوية وعمرو بن العاص، وضمَّت عيال أخيها إليها، ولما بُلِّغ على مَقْتَلَهُ، جزع عليه، وقال: عند الله نحتسبه.

ثم بعث معاوية سراياه بالغارات على أعمال علي، فتنهب الأموال، وترجع بها إليه، وتهزم الناس، وتتابعت الغارات على بلاد علي رهيه، وهو مع ذلك يخطب الناس الخطب البليغة، ويجتهد على الخروج إلى قتال معاوية، فيتقاعد عنه عسكره.

ثم دخلت سنة تسع وثلاثين والأمر كذلك.

ثم دخلت سنة أربعين: وعليٌّ بالعراق، ومعاوية بالشام، وله معها مصرُ، وكان عليٌ يقنُت في الصلاة، ويدعو على معاوية، وعلى عمرو ابن العاص، وعلى الضحاك، وعلى الوليد بن عقبة، وعلى الأعور السلمى.

ومعاوية يقنت في الصلاة، ويدعو على علي، وعلى الحسن، وعلى الحسين، وعلى عبدالله بن جعفر.

وفي هذه السنة: سَيَّر معاويةٌ بُسْرَ (١) بنَ أَرطاة في عسكر إلى الحجاز، فأتى المدينة، وبها أبو أيوب الأنصاريُّ عاملاً لعلي، فهرب،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر».

ولَحِقَ بعليٍّ، ودخل بُسْرٌ<sup>(۱)</sup> المدينةَ، وسَفَكَ فيها الدماءَ، واستَكْرَهَ الناسَ على البيعة لمعاوية.

ثم سار إلى اليمن، فقَتَل أُلُوفاً من الناس، فهرب منه عُبَيد<sup>(٢)</sup> الله بن عباس عاملُ عليِّ باليمن، فوجد لعُبيدالله ابنين صبيين، فذبحهما، وأتى في ذلك بعظيمة.

وقد وقع في هاتين الواقعتين \_ وهما: وقعة الجمل، ووقعة صفين \_ مشاجرات بين الصحابة، وأشياء لم نذكرها؛ مَسْكاً عن الخوض في ذلك؛ فإن المَسْك عن ذكر ذلك أولى.

وسئل عمر بن عبد العزيز ره عن وقعة الجمل وصفين، وما كان فيهما، فقال: تلك دماء كَفَّ الله يديَّ عنها، وأنا أكره أن أغمسَ لساني فيها.

ولِعليِّ في قتال الخوارج عجائبُ مشهورةٌ.

وفي سنة أربعين من الهجرة: اجتمع بمكة جماعة من الخوارج، فتذاكروا ما الناس فيه من الحرب والفتنة، فتعاهد ثلاثة منهم على قتل: معاوية، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، واتفقوا على أن لا يرجع منهم أحد، إلى أن يقتل صاحبه، أو يُقتل، وهم: عبد الرحمن ابن ملجم المرادي ـ لعنه الله ـ، والبرك بن عبدالله التميمي، وعمرو بن

افي الأصل: «بشر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد».

بكير التميمي، فقال ابن ملجم: أنا أقتل علياً، وقال البرك: أنا لمعاوية، وقال عمرو: أنا لعمرو.

وتواعدوا أن يكون ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان، وقيل: إحدى وعشرين، فخرج ابن مُلْجم، فلما وصل الكوفة، أتى قطام ابنة عمّه، وكان علي فله قتل أباها وأخاها يوم النهر، وكانت أجمل أهل زمانها، فخطبها عبد الرحمن بن ملجم، فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني ما أسألك، قال: لا تسأليني شيئاً إلا أعطيتك، قالت: ثلاثة آلاف، وعبد، وقينة، وقتل علي بن أبي طالب، فقال: ما سألت لك مهراً، إلا قتل علي، فلا تذكريه، فقالت: بلى، التمس غرّته، فإن أصبته، شفيت نفسي، وفعك العيش معي، وإن هلكت، فما عند الله خيرٌ لك من الدنيا، فقال: قد أعطيتك ما سألت، وخرج.

[وقال ابن جرير]:

فَ لاَ مَهْ رَ أَغْلَى مِنْ عَلِيٍّ وَإِنْ عَ لاَ

وَلاَ فَتْكُ دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجِم

ثلاثـــة آلاف وعبـــد وقينــة

وضرب علي بالحسام المخدم

ثم أخذ سيفاً مسموماً، وجلس قبالة الباب الذي يخرج منه علي إلى المسجد، فلما خرج على الله لله الله على الله الله ماغه.

فقال علي الناس على الناس الحجر، فضرب ساقه رجل من همدان، وضرب المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وجهه، فصرعه، وأقبل به إلى الحسن.

ثم دعا عليٌّ ﷺ الحسن والحسين، فأوصاهما بتقوى الله، وقول الحق.

فقال رجل من القوم: ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن أتركهم كما تركهم رسولُ الله ﷺ.

وبقي رهضان، وبقي والسبت، ومات ليلة الأحد تاسع عشر رمضان، سنة أربعين، وكُفن في ثلاثة أثواب.

واختلف في موضع قبره، فقيل: دفن مما يلي قبلة المسجد بالكوفة، وقيل: عند قصر الإمارة، وقيل: حوّله ابنه الحسن إلى المدينة، ودفنه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة هيك.

والأصح، وهو الذي ارتضاه ابن الأثير وغيره: أن قبره هـ و المشهور بالنجف، وهو الذي يزار اليوم، وعمره ثلاث وستون سنة، ومدة خلافته أربع سنين، وتسعة أشهر.

ثم إن الحسن على الفجر، وصعد المنبر، فأراد الكلام، فخنقته العَبْرة، ثم نطق، فحمد الله تعالى، واحتسب عند الله مصابه، ووعظ، ثم أطرق الحسن، فبكى الناس بكاء شديداً، ثم نزل الحسن، فجرد سيفه، ودعا بابن ملجم، ثم قام إليه فضربه بالسيف، فاتقاه ابن

ملجم بيده، ثم أسرع فيه السيف، فقتله.

وقيل: لما أراد الحسنُ قتلَ ابن ملجم، قال عبدالله بن جعفر: دعوني حتى أَشفي نفسي منه، فقطع يديه ورجليه، وأحمى مسماراً حتى صار كالجمرة، ثم أكحله به، ثم إن الناس أخذوه، فدرجوه في بواري، ثم طلوها بالنفط، وأشعلوها بالنار.

هذا ما كان من ابن ملجم.

وأما ما كان من البرك التميمي: فإنه ذهب إلى معاوية، فطعنه بخنجر في أليته، وهو قائم يصلي، فأُخذ، وأُوقف بين يديه، فقال له: ويلك! من أنت؟ وما خبرك؟ فقال له: لا تقتلني؛ فإنا ثلاثة تبايعنا على قتلك، وقتل علي، وعمرو بن العاص، فاحبسني عندك، فإن كانا قُتِلا، فخلّ سبيلي، فأمر معاوية بقتله، فقُتِل في ذلك اليوم.

وأما عمرو بن بكير التميمي: فانطلق إلى عمرو بن العاص، فوجد خارجة بن حبيبة صاحب شرطته يصلي بالناس غداة ذلك اليوم، وتخلف عمرو عن الصلاة بالناس؛ لعارض عرض له، فظن أنه عمرو، فضربه بالسيف فقتله، فأخذ، وأُوقف بين يدي عمرو، فسأله عن خبره، فقص عليه القصة، وأخبره أن علياً ومعاوية هي قد قُتِلا في هذه الليلة، فأمر به، فقتل في الحال، ولما قُدِّم للقتل، جزع، فقيل: أتجزع من الموت، وقد قدمت على هذا الفعل؟! فقال: لا ها والله، ولكن يفوز صاحباي بقتل علي ومعاوية، ولا أفوز بقتل عمرو! فأمر عمرو بضرب عنقه وصلبه.

ولما مات علي راه صلى عليه ابنه الحسن، وقيل: كان عنده

فضل من حنوط رسول الله ﷺ أوصى أن يحنط به.

\* ذكر صفاته ﴿ يَكُونُ شَدِيدُ الأَدْمَةُ ، عظيمُ العينينَ ، بَطيناً ، أَصلعَ ، عظيمَ اللحية ، كثير شعر الصدر ، مائلاً إلى القِصَر ، حسنَ الوجه ، لا يُغير شيبته ، كثير التبسم ، وكان حاجبه قنبر مولاه ، وصاحب شرطته نعثل بن قيسِ الرباحي ، وقاضيه شريحاً .

وأبناؤه من فاطمة بنتِ رسول الله ﷺ: الحسن، والحسين، ومحسن، وزينب، وأم كلثوم.

ثم تزوج بعدها أُمَّ البنين بنتَ حزام الكلابية، فولِد له منها: العباس، وجعفر، وعبدالله، وعثمان، قُتِل هؤلاء الأربعة مع أخيهم الحسين.

وتزوج ليلى بنتَ مسعود بنِ خالد النهشلي التميمي، وولِد له منها: عبيدالله، وأبو بكر، قتلا مع الحسين أيضاً.

وتزوج أسماء بنت عميس، وولد له منها: محمد الأصغر، ويحيى. وولد له من الصهباء بنتِ ربيعة الثعلبية: عمر، ورقية.

وتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمُّها زينبُ بنت رسول الله ﷺ، وولد له منها: محمد الأوسط.

وولِد له من خولةً بنتِ جعفر الحنفية: محمدٌ الأكبرُ المعروف بابن الحنفية.

وكان له بنات من أمهاتٍ شتى، منهن: أم حسن، ورملة الكبـرى من أم سعدٍ بنتِ عروة. ومن بناته: أم هانئ ، وميمونة ، وزينب الصغرى ، ورملة الصغرى ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، وأمامة ، وخديجة ، وأم الكرام ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، ونفيسة .

فجميعُ بنيه المذكورون أربعة عشر، لم يعقب منهم إلا خمسة: الحسن، والحسين، ومحمد بن الحنفية، والعباس، وعمر.

\* وأما فضائل على ومناقبه كثيرة، منها: مشاهدُه المشهورة بين يدي رسول الله على ومناقبه كثيرة الله على له، من سبق إسلامه، وقوله يدي رسول الله على مولاًه مولاًه مولاًه مولاًه مولاًه وقوله: "أقْضَاكُم علي مولاًه والقضاء يستدعي معرفة أبواب الفقه كلها؛ بخلاف قوله: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ، وَأَقْرَوُكُمْ أُبَيٌ "(٢).

ودخل مرةً إلى بيت المال، فوجد الذهب والفضة، فقال: يا صفراء! اصْفَرِّي، ويا بيضاءُ! ابْيَضِيِّي، وغُرِّي غيري، لا حاجةَ لي فيكِ.

ومناقبه أكثرُ من أن تحصر، وأشهرُ من أن تذكر ﴿ مُنْ

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۷۱۳)، عن زيد بن أرقم هذه، وابن ماجه (۱۲۱)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۱٤٥)، عن بُريدة بن الحصيب وسعد بن أبي وقاص هذه.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۷۹۰)، وابن ماجه (۱۵٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۲٤۲)، عن أنس بن مالك ﷺ.



هو أبو محمد الحسنُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هو أبو محمد الحسنُ بنُ عليِّ المدنيُّ، سبطُ رسول الله ﷺ وريحانتُه، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساءِ العالمين.

وُلِد ﷺ في نصف رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، سماه النبي ﷺ: الحسن، وعَقَّ عنه يوم سابعه، وحلق شعره، وأمر أن يتصدق بِزِنته فضةً، وأرضعته أم الفضل امرأةُ العباس مع ابنها قُثَمَ.

بويع بالخلافة يوم مات أبوه، وكان أشبه الناس برسول الله ﷺ، وكان حليماً كريماً ورِعاً، دعاه ورعُه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة لله تعالى.

ولي الخلافة بعد قتل أبيه رهايه الها على المثرُ من أربعين ألفاً، كانوا بايعوا أباه، وبقي نحو ستة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان، وغير ذلك.

ثم سار إليه معاوية من الشام، وسار هو إلى معاوية، فلما تقاربا، علم أنه لن تُغلب إحدى الطائفتين، فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم الأمر إليه، على أن تكون له الخلافة بعده، وعلى أن لا يطالب أحداً من

أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه، وغير ذلك من القواعد، فأجابه معاوية إلى ما طلب، واصطلحا على ذلك، وظهرت المعجزة النبوية في قوله على للحسن: "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»(١)، فسَلَّم الأمر إلى معاوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الهجرة.

وكانت مدة خلافته نحو ستة أشهر، ولما سَلَم الأمرَ إلى معاوية، خطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال:

#### أما بعد:

فإن أَكْيَسَ الكَيْسِ التَّقى، وأحمقَ الحمقِ الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفتُ فيه أنا ومعاويةُ، إنما هو حقُّ امرى ِ كان أحقَّ به مني، وهو حقُّ لي تركتُه لمعاوية، إرادةً لصلاح الأمة، وحَقْناً لدمائهم، وإن الله تعالى قد هداكم بأوَّلِنا، وحقنَ دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر مدة، والدنيا دول.

وقد قال الله عَلَىٰ لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ وَإِنْ أَدْرِعَ لَعَلَهُ, فِتْنَةٌ لَكُمُّ وَمَنَكُمُ إِلَىٰ حِينِ﴾ [الأنبياء: ١١١].

وبخلافة الحَسَن بيانُ قول عَلَيْهِ: «الخِلافة بعدي ثلاثونَ سنةً "(٢)؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٥٧)، عن أبي بكْرة ﷺ.

لأن أبا بكر الله تقلدها سنتين، وثلاثة أشهر، وعشرة أيام، وعمر الله عشر سنين، وستة أشهر، وثمانية أيام، وعثمان النتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً، وعلي الله أربع سنين، وتسعة أشهر، والحسن الله نحو ستة أشهر، فذلك ثلاثون سنة.

روى سفينةُ: أن النبي ﷺ قال: «الخلافةُ بعدي ثلاثونَ سنةً، ثم تعودُ مُلْكاً عَضوضاً (١)، وكان آخر ولاية الحسن تمام ثلاثين سنة؛ لأن ابتداء خلافة أبي بكر ﷺ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وانتهاء خلافة الحسن في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الهجرة.

وعاش الحسن بالمدينة إلى أن مات بها مسموماً، في شهر ربيع الأول، سنة تسع وأربعين، وله سبع وأربعون سنة.

وقيل: مات ليلة السبت لثمان خلون من المحرم سنة خمسين، وصلَّى عليه سعيدُ بن العاص، ودُفِن بالبقيع، وهـو أكبر من الحسين بسنة.

وتزوج الحسن كثيراً من النساء، وكان مِطْلاقاً، وكان لـ خمسة عشر ولداً ذكراً، وثمان بنات، وكان يشبه جـده رسول الله على من رأسه إلى سُرَّته، وكان الحسين يشبه رسول الله على من سرته إلى قدميه.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج الشطر الأول منه، وروى الشطر الثاني: الطيالسي في «مسنده» (۲۲۸)، وأبو يعلى في «مسنده» (۸۷۳)، عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح المجراح المجراح

ولما بلغ معاوية موتُ الحسن، خرَّ ساجداً، فقال بعض الشعراء: أَصْبَحَ اليَوْمَ ابْنُ هِنْدٍ شَامِتاً

ظَاهِرَ النَّخْوَةِ إِذْ مَاتَ الحَسنَ فَا بِن تَلُقُ كَأْسَ الرَّدَى

تَكُ في الدَّهْرِ كَشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَكُ في الدَّهْرِ كَشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَكُ فَي الدَّهْرِ كَشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ الدَّبُ الْمِي فَلا تَسْمَتْ بِهِ

كُلُ خَلِيٍّ لِلمَنايا مُرْتَهَنْ

ومن فضائل الحسن: في الصحيح قول النبي عَلَيْهُ: «الحسنُ والحسنُ سَيِّدا شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوهُما خَيْرٌ مِنْهُمَا»(١).

وروي: أنه قال عن الحسن: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّكُ، سَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»(٢).

وروي: أنه مرَّ بالحسن والحسين وهما يلعبان، فطأطأ لهما عنقه، وحملهما، وقال: «نِعْمَ المَطِيَّةُ مَطِيَّتُهُمَا، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۱۸)، والحاكم في «المستدرك» (٤٧٨٠)، عن عبدالله بن عمر هي، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٠٨)، عن حذيفة بن اليمان هي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٧٧)، عن سلمان الفارسي رهم.

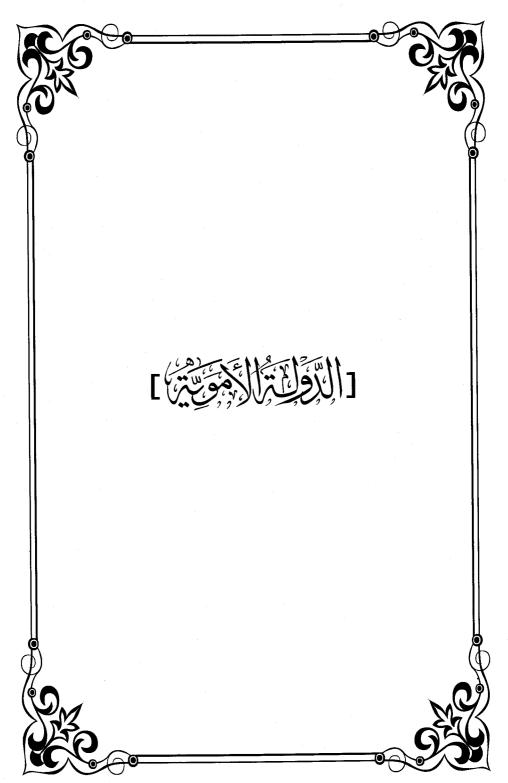





## المجالج المجالة المجالج المجالم المجالج المجالج المجالج المجالج المجالج المجالج المجالج المجال

وهم أربعة عشر خليفة: أولهم: معاوية بن أبي سفيان، وآخرهم: مروان الجعدي، وكان مدة ملكهم نيفاً وتسعين سنة، وهي ألف شهر تقريباً.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۳۵۰)، والحاكم في «المستدرك» (٤٧٩٦). وانظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٣/ ٢٧٤)، «والمختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١/ ١٢٧).

ولم يكن على أحد من خلفاء بني أمية لقب معروف، إلا أن بعض الرواة ذكر أنهم كانت لهم ألقاب، ونحن نذكر لقب كلِّ واحد منهم، عند ابتداء ترجمته، كما نفعله في خلفاء بني العباس، وخلفاء الدولة العلوية الفاطمية؛ ليطلع على ذلك.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

# الله معاوية بن أبي سفيان الله معاوية بن أبي سفيان الله

هو أبو عبد الرحمن، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع هو والنبي على في عبد مناف بن قصي ، القرشي، وأمّه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، يجتمع أبوه وأمه في عبد شمس.

أسلم هو، وأبوه أبو سفيان، وأخوه يزيد بن أبي سفيان، وأمـه هند في فتح مكة.

وكان معاوية يقول: إنه أسلم يومَ الحديبية، فكتم إسلامه من أبيه وأمه.

شهد مع رسول الله ﷺ حُنيناً، وأعطاه من غنائم هوازن مئة بعير، وأربعين أوقية، وكان هو وأبوه من المؤلَّفة قلوبهم، ثم حَسُنَ إسلامُهما، وكان أحدَ الكُتَّاب لرسول الله ﷺ.

ولما بَعَث أبو بكر الجيوش إلى الشام، سار معاوية مع أخيه يزيد،

فلما مات يزيد، استخلفه على عمله بالشام، وهي دمشق، وأقره عمرُ ﷺ مكانه، فأقام أميراً على الشام مدة خلافة عمر، ثم أمَّره عثمان، وولي الخلافة بعد ذلك عشرين سنة.

بويع له البيعة التامة لما خلع الحسنُ نفسَه، وسلَّم الأمرَ إليه.

قال محمد بن سعد: بقي معاويةُ أميراً عشرين سنة، وخليفةً عشرين سنة \_ تقريباً \_.

وقال الوليد بن مسلم: كانت خلافته تسع عشرة سنة ونصفاً.

وهو من الموصوفين بالدهاء والحِلْم، وهو أولُ من قامت له الرجال من الخلفاء، وأول من قيْدت بين يديه الجنائب، وأول من اتخذ المقاصر في الجوامع، وأول ما عمر مقصورة جامع دمشق، وهو أول من أقام على رأسه حرساً، وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام، وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة درجة، وأول من صنع المنبر في المسجد الحرام، وزاد في منبر سيدنا رسول الله على بعد أن أراد نقله، فأتاه أبو هريرة وجابر، وقالا: ننشدك الله أن لا تفعل، فأجابهما، وهو أول من علق الستور، واتخذ الحرس وأرباب الشرط، واستخدم الحجاب، وركب الهماليج، ولبس الخز والوشي الخفيف، وعمل الطراز بمصر واليمن والرها والإسكندرية، واقتنى الضياع، واستكتب النصارى، وجلس على السرير والناسُ تحته، وأمر بهدايا النيروز.

وحج بالناس سنة أربع وأربعين، وسنة إحدى وخمسين، واستخلف في بقية خلافته من يحج، وكان يقول: أنا أول الملوك.

وكان معاوية كثير الحلم والعفو والكرم، وكان يجيز الحسن والحسين في كل سنة، لكل واحد ألف ألف درهم، وكذلك عبدالله بن جعفر، وعبدالله بن عباس، لكل واحد ألف ألف درهم.

ودخل عليه الحسن يوماً، وهو مضطجع على سريره، فسلم عليه، وأقعده تحت رجليه، وقال له: ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة تزعم أني لستُ أهلاً للخلافة؟ فقال الحسن: أوعجبٌ ما قالت؟ قال: كل العجب، قال: أعجبُ من هذا جلوسي عند رجليك، فاستحيا معاوية، واستوى جالساً.

ثم قال: أقسمتُ عليك أبا محمد إلا أخبرتني كم عليك من الدَّين؟ قال: مئة ألف درهم، فقال: يا غلام! أعط أبا محمد ثلاث مئة ألف درهم: مئة ألف يقضي بها دينه، ومئة ألف يفرقها على مواليه، ومئة ألف يستعين بها على نوائبه، وأنجزها له الساعة، فأخذها الحسن، وانصرف.

فقال يزيد: يا أبت! ما رأيتُ كاليـوم، استقبلَكَ بما تكره، وأعطيته هذا العطاء! فقال: يا بُني! وما نريد؟ إن الحـقـواللهِ لهم، وحقهم، فإذا أتوك، فأجزل لهم العطية.

وروي: أن معاوية حجَّ في سنة خمسين، وأمر بحمل منبر رسول الله ﷺ إلى الشام، فلما حُمل، كسفت الشمس، وظهرت النجوم بالنهار، فلما رأى ذلك، خاف، وجزع، وأمر بردِّه إلى موضعه، وزاد فيه ستَّ درجات.

وله أخبار كثيرة في السخاء والحلم.

وقدم عليه جماعة من الرجال والنساء في أيام خلافته، ممن استطال عليه قبل الخلافة، فيذكرهم بما وقع منهم، فيعتذرون إليه، فيعاملهم بالحلم، ويجزل لهم العطاء.

ولما أراد أن يبايع لابنه يزيد، أرسل إلى زياد يستشيره في ذلك، ويأمره بأخذ البيعة على أهل العراق، فكتب إليه زياد: كتبت إليَّ تأمرني أن أدعو أشراف الكوقة وأهل البصرة إلى بيعة يزيد بولاية العهد من بعدك، فما تقول الناس في يزيد، وهو يلعب بالكلاب والقرود، ويلبس المصبغات، ويتجاهر بشرب الخمر، واتخاذ المعازف، وفي الناس الحسينُ بن علي بن أبي طالب، وعبدُ الرحمن بن أبي بكر، وعبدُالله ابن عمر، وعبدُالله بن العباس، وعبدُالله بن الزبير، العابدون الزاهدون المتواضعون لله، الفقهاءُ في دين الله، ولكن إن تخلّق يزيدُ بأخلاق هؤلاء القوم، يوشك أن يُمَوَّه أمرُه على الناس.

فغضب معاوية [وقال]: ويلي على ابن سمية، والله! لأَرُدَّنَهُ إلى أبيه وأمّه البغيّ.

فتوفي زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين.

ثم إن معاوية بعث لعبدالله بن عمر بمئة ألف درهم، وذكر له بيعة يزيد، فقال: أراد معاوية أن أبيع ديني، فهو إذن عندي رخيص، فامتنع من ذلك.

ثم كتب معاوية إلى عماله أن يوفدوا له الوفود من الأمصار، فحضر

إليه خلقٌ، فمنهم من أطاع، ومنهم من امتنع، ولم يزل معاوية يداري الأمر، حتى بايعه أكثرُ الناس بالعراق والشام، ثم سار إلى الحجاز في ألف فارس، فلما دنا من المدينة، لقيه الحسين بن علي، وابنُ الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر في فلما نظروه، قالوا: لا مرحباً، ولا سهلاً، وأقبلوا معه، لا يلتفت إليهم، وخرجوا إلى مكة، وأقاموا بها، وخطب معاوية بالمدينة، فذكر يزيد، ومدحه، ثم دخل على عائشة، فوعظته، لما بلغها عنه من ذكر الحسين وأصحابه، وتهديدهم بالقتل.

ثم خرج إلى مكة، فلما قضى نسكه، وحمل أثقاله، وقرب مسيره، أحضرهم معاوية، وقال لهم: قد علمتم سيرتي فيكم، وصلتي لأرحامكم، ويزيدُ أخوكم، وابنُ عمكم، وقد أردتُ أن تقدموه باسم الخلافة، وتكونون أنتم تعزلون، وتولون، وتَجْبُون المال، وتقسمونه، لا يعارضكم في شيء من ذلك، فسكتوا، فقال: ألا تجيبون؟ \_ مرتين \_، فأجابوه بجواب لم يرضَه، قال: إني قد أحببت أن أخبركم أنه قد أحذر من أعذر (۱)، إني كنت أخطب، فيقوم إلي القائم منكم، فيكذبني على رؤوس الأشهاد، فأحمل ذلك، وأصفح، وإني قائم بمقالة، وأقسم بالله! لئن ردَّ عليَّ أحد منكم كلمةً في مثل هذا، لا ترجع إليه كلمة غيرها، حتى يسبقها السيف إلى رأسه.

ثم دعا بصاحب حرسه بحضرتهم، فقال له: أقم على رأس كلِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحذر».

رجل من هؤلاء رجلين، مع كل واحد منهما سيف، فإن ذهب أحد منهم يردُّ عليَّ كلمة بتصديق أو تكذيب، فليضرباه بسيفيهما.

وخرجوا معه حتى رقا المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة الناس وخيارهم، لا يُقضى أمرٌ دونهم، وإنهم قد رجعوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم الله، فبايع الناس، ثم ركب معاوية، وانصرف إلى المدينة، فلقي الناس أولئك النفر، فقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون، فلما أرضيتم وأعطيتم، بايعتم، قالوا: والله! ما فعلنا، قالوا: فما منعكم أن تردُّوا على الرجل؟ قالوا: كادنا، وخِفْنا القتل.

وبايعه أهل المدينة، ثم انصرف إلى الشام، فأقام بها حتى حضره الموت.

وأنشد معاوية وقد تجلَّد للعائدين في مرضه:

وَتَجَلُّ دِي لِل شَّامِتِينَ أُرِيهِ مُ

أنِّسي لِرَيْسِ السَّدَّهُ لِلاَ أَتَضَعْسَضَعُ

وَإِذَا المَنِيَّةُ أَنْ شَبَتْ أَظْفَارَهَ المَنِيَّةُ

أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ

وكان يزيدُ عند موت أبيه غائباً بقرية حوارين من عمل حمص، وأحضر معاويةُ الضحَّاكَ، ومسلِمَ بنَ عقبة، وحَمَّلهما رسالةً لابنه يوصيه بالعدل والإحسان للرعية، خصوصاً الحسين بن علي، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وحذره من ابن الزبير.

ثم إنه أوصى أن يكفَّن في قميص كان رسولُ الله ﷺ كساه إياه، وأن يُجعل مما يلي جسدَه، وكان عنده قلامةُ أظفارِ رسول الله ﷺ، فأوصى أن تُسحق، وتُجعل في عينيه وفمه، وقال: افعلوا ذلك، وخَلُّوا بيني وبينَ أرحم الراحمين، ثم قضى نَحْبَهُ.

وكانت وفاته في النصف من رجب، سنة ستين من الهجرة، وعمره ثمان وسبعون سنة، وقيل: غير ذلك، وصلى عليه الضحاك، ودُفن بمقبرة دمشق، وكان ابنه غائباً \_ كما تقدم \_، فأرسلوا إليه البريد، فلم يدركه إلا وقد مات، فصلى على قبره.

وكان معاوية أبيضَ اللون، جميلاً، وروي: أنه قال: ما زلتُ أطمع بالخلافة منذ قال لي رسول الله ﷺ: «إِنْ وُلِّيتَ فَأَحْسِنْ»(١).

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحابي رهيه، عن النبي رهيه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً»(٢).

وفي أيامه في سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاص.

وفي سنة خمسين توفي دِحْية الكلبي المنسوبُ إلى كلب بن وبـرة،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٠١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٧٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨٤٢)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢١٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٥٦).

قال النبيَّ ﷺ: «أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِجِبْرِيلَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ»(١).

وفي أيامه \_ أيضاً \_ توفيت عائشة رضي الله عنها في سنة ثمان وخمسين.

وتوفي أبو هريرة رالي في سنة تسع وخمسين.

أولاده: يزيد، وعبد الرحمن، وعبدالله، وهند، ورملة، وصفية، وعائشة.

كاتبه: عبدُالله بن أوس.

قاضيه: فضالة بن عبيد الأنصاري.

وطبيبه: زيدٌ مولاه، ثم صفوانُ مولاه.

نقشُ خاتمه: لكلِّ عملٍ ثواب، وقيل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

مَنْ خلافة يزيدَ بنِ معاويةَ، الله الزيغ ولقَّبَ نفسَه: المستنصر على أهل الزيغ

هو يزيدُ بنُ معاويـة بن أبي سفيانَ بنِ حربٍ، مولده في سنة خمس

وعشرين، وأمه ميسونُ بنتُ بَحْدَلِ الكلبيةُ، أقام يزيدُ معها في البادية، وتعلم الفصاحة ونظم الشعر هناك في بادية بني كلب، وكان سبب إرساله مع أمه هناك: أن معاوية سمع ميسون تنشد هذه الأبيات، وهي:

لَلُّــبْسُ عَبَــاءَةٍ وَتَقَــرٌ عَيْنِــي

أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ السُّفُوفِ

وَبَيْتُ تَخْفُ قُ الأَرْيَاحُ فِيهِ

أُحَبِّ إِلَى مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ

وَبَكْ رُ يَتْبَعُ الأَظْعَ إِنَّ صَعْبٌ

أَحَبُ إِلَى مِنْ بَغْلِ زَفُوفِ

وَكَلْبُ يُنْبَحُ الأَضْيَافَ دُونِي

أَحَبُّ إِلَى مِنْ هِرْ أَلْوفِ

وَخِرْقٌ مِنْ بَنِي عَمِّي نَحِيفٌ (١)

أَحَبُّ إِلَى مِنْ عِلْجِ عَلِيفِ

فقال معاوية: ما رضيتِ يا ابنةَ بحدل، حتى جعلْتِني علجاً عليفاً؟! الحقي بأهلك، فمضت إلى بادية كلب، ويزيدُ معها.

بويع له بعد وفاة والده بيعة الولاية، وقد كان عقد له ولاية العهد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثقيف».

- كما تقدم -، ولما أفضى الأمر إليه، دخل منزله، فلم يظهر للناس ثلاثة أيام، فاجتمع ببابه أشراف العرب، ووفود البلدان، ليعزوه بأبيه، ويهنوه بالخلافة، فلما كان اليوم الرابع، خرج وهو أشعثُ أغبرُ، وصَعِدَ المنبرَ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن معاوية كان حبلاً من حبال الله، أمدَّه الله ما شاء أن يمدَّه، ثم قطعه حين شاء أن يقطعه، وكان دونَ مَنْ قبله، وخيراً ممن بعده، إن يغفر الله له، فهو أهلُه، وإن يعذبه، فبذنبه، وقد وليت الأمر بعده، وإذا أراد الله شيئاً، كان، فاذكروا الله، واستغفروه، ثم نزل، ودخل منزله، وأذن للناس، فدخلوا عليه، وقاموا يعزونه ويهنئونه بالخلافة، وأمر لكلِّ واحد بمال على قدره.

ودخل عليه عبدُ الملك بن مروان يوماً، فقال: يا أمير المؤمنين! أريضةٌ لك إلى جانب أرض لي، ولي فيها سَعَة، فأقطعنيها، قال: يا عبد الملك! إنه لا يتعاظمني كبير، ولا أُخْدَع عن صغير، أخبرني عنها، وإلا سألتُ غيرك، قال: يا أمير المؤمنين! ما بالحجاز مالٌ(۱) أعظمُ منه قدراً، قال: قد أقطعتك ذلك، فشكره عبد الملك، ودعا له، فلما ولَّى، قال يزيد: الناس يزعمون أن هذا خليفة، فإن صدقوا، فقد صانعناه، وإن كذبوا، فقد وصلناه.

وكان يزيد صاحب طُرُد وجوارح، وكلاب وقرود، تنادمه على الشراب، وفي أيامه استُعملت الملاهي، وظهر شربُ الشراب والسماع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مالاً».

وكان له قرد يسمَّى: أبا(۱) القيس، وكان يُحضِرُه مجلسَ منادمته، ويطرح له مُتَّكَأً، وكان إذا رآه، قال: شيخ من بني إسرائيل، مسخه الله قرداً، وربما وثب القرد، فقعد على عاتقه، وربما غبَّ معه في كأسه.

وربما اجتمع الناس لركوب يزيد، فيقول: قد بدا لي في الركوب، ولكن يركب أبو قيس، فيركب القرد، ويمر على أهل الشام، فيومئ لهم بالسلام، كما يفعل يزيد.

ويزيد أولُ من جمع الشراب والغناء، وكان يُنْبَذُ له من عسل الطائف، وزبيبِها، ويفتق له بالمسك، وكان يلعب بالكلاب، ويلبس المصبّغات، ويتجاهر بشرب الخمر.

وروي: أن أباه أنكر عليه شربَ الخمر، فأنشد:

أَمِنْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءِ كَرْمِ شَرِبْتُهَا

غَضِبْتَ عَلَيَّ الآن طَابَ لِيَ السُّكُرُ

سَأَشْرَبُ فَاغْضَبْ لا رَضِيتَ كِلاَهُمَا

حَبِيبٌ إِلَى قَلْبِي عُقُوقًكَ وَالخَمْرُ

ولما مات القرد، كفَّنه ودفنه، وأمر أهل الشام، فدخلوا عليه وعزَّوه فيه.

وذُكِر في قُبح سيرة يزيد وذمِّها، ما اتفق في أيامه من قتل الحسين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

ابن علي ، وقَتْلِ من صَحِبَهُ مِنْ أهلِهِ، وسَبْيِ حَرِيمِهِ، وحَمْلِ رَأْسِهِ الكريمةِ على العُود، والطوافِ بها، ووضعِها بين يديه.

وسببُ قتل الحسين ﴿ أنه لما مات معاوية ﴿ أرسل أهلُ الكوفة إلى الحسين ﴿ إنَّا قد حَبَسْنا أنفسَنا على بيعتك، ونحن نموتُ دونك، ولسنا نحضُر جمعةً ولا جماعةً بسببك.

وطولب الحسين بالبيعة ليزيد بالمدينة، فسام التأخر، وخرج يتمادى بين مواليه، ولحق بمكة، وأرسل بابن عمه مسلم بن عقيل، وقال: سر إلى أهل الكوفة، فإن كان حقاً ما كتبوا به، فأرسل عَرِّفني حتى ألحق بك.

فخرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان، حتى قدم المدينة، فودع القبر الشريف، وقدم الكوفة لخمس خلون من شوال، فلما شاع قدومه، بايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً، وقيل: ثمانية عشر ألف رجل، فكتب مسلم بن عقيل بالخبر إلى الحسين، وسأله القدوم، فلما هم الحسين بالخروج إلى العراق، أتاه ابن عباس، ونصحه، وأمره بعدم الخروج، فلم يقبل.

واتصل الخبر بيزيد بن معاوية، فكتب إلى عبيدالله بن زياد بولاية الكوفة، فخرج ابن زياد من البصرة مسرعاً، حتى قدم الكوفة، فدخلها في أهله وحشمه، وظفر بمسلم، فضرب عنقه، وأمر بجثته، فصُلبت، وحُملت رأسه إلى دمشق، وهو أول قتيل صُلبت جثته من بني هاشم، وأولُ رأس حُمل من رؤوسهم إلى دمشق.

ولما وصل الحسين والله إلى القادسية، أُخبر بقتل مسلم بن عقيل، فهم بالرجوع، فلم يطعه إخوة مسلم، وقالوا: والله! لا نرجع حتى نصيب بثأرنا، أو نُقتل كلُّنا، فقال الحسين ولله: لا خير في الحياة بعدكم، ثم سار حتى لقي خيل عبيدالله بن زياد، وقد غدا إلى كربلاء، ومعه خمس مئة فارس من أهل بيته، ونحو مئة رجل، فلما كثرت العساكر على الحسين، أيقن أنه لا(۱) محيص له، فقال: اللهم احكم بيننا وبين قوم دَعَونا لينصرونا، ثم هم يقتلونا، اللهم الشهد، فلم يزل يقاتل حتى قتل وقاتل قاتلة، وكان متولي قتله رجل من مذحج، فاحتز رأسه الكريمة، وانطلق بها إلى عبيدالله بن زياد، وهو يقول:

أَوْقِ رِكَ ابِي فِ ضَّةً وَذَهَبَ ا

أنَا قَتَلْتُ الْمَلِكَ المُحَجَّبَا

قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أُمِّاً وَأَبَا

وَخَيْرِ رُهُمْ إِذْ يَنْ سَبُونَ النَّسَبَا

وأتى ذلك الرجلُ البائس بالرأس الكريمة إلى داره، فوضعها، وأكفأ عليها إناء، ونام في فراشه، فقالت له زوجته: ما الذي أتيت به؟ قال: أتيتك بعز الأبد، وفخر الدهر، أتيتُك برأس الحسين بن علي، فقالت له: حسبُك الله! لقد خسرتَ الدنيا والآخرة، تأتي الناسُ بالذهب

افي الأصل: «لما».

والفضة، وتأتيني برأس ابنِ بنتِ رسول الله ﷺ؟! لا جمعت رأسي ورأسَك مخدةٌ أبداً.

وبعث ابن زياد بالرأس الكريمة إلى يزيد بن معاوية ، مع ذلك الرجل المذحجي ، فدخل على يزيد ، وعنده أبو بريرة الأسلميُ ، فوضع الرأس الشريفة بين يديه ، فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين والشيف بقضيب كان في يده ، ويقول:

### نُفُلِّتُ هَاماً مِنْ رِجَالٍ أَعِزَّةٍ

عَلَيْنَا وَهُمِمْ كَانُوا أَعَقَ وَأَظْلَمَا

فقال له أبو بريرة: ارفع قضيبك، فوالله! لربما رأيتُ فا رسولِ الله ﷺ على فيه وهو يقبِّله.

وفي رواية: أنه قال له: ثكلتك أمُّك يا يزيـدُ! أتنكثُ ثنايـا طالما قَبَّلها رسولُ الله ﷺ؟!

وروي: أن الفاعل لذلك عبيدالله بن زياد لما جاء إليه رأس الحسين، جعل يقرع فم الحسين بقضيب في يده، فقال له زيد بن أرقم: ارفع هذا القضيب، فوالذي لا إله غيره! لقد رأيتُ شفتَي رسولِ الله على هاتين الشفتين، ثم بكى.

وبعث ابن زياد بالرأس، وبالنساء والأطفال إلى يزيد بن معاوية، فوضع يزيد رأس الحسين بين يديه، واستحضر النساء والأطفال، ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم، وأن يبعث أميناً معهم يوصلهم إلى المدينة، فجهزهم إلى المدينة.

وقُتل الحسين ﷺ يوم عاشوراء، سنة إحدى وستين بكربلاء، وقُتل معه جماعة من إخوته وأولاده، وأولاد أخيه الحسن، وأولاد أعمامه: عقيل، وجعفر.

ومات الحسين وهو ابن خمس وخمسين سنة، ووُجد به حين قُتل ثلاثة وثلاثون طعنة، وقُتل معه من الأنصار أربعة.

واختُلف في موضع رأس الحسين، فقيل: جهز إلى المدينة، ودفن عند أمه.

وقيل: دفن عند باب الفراديس.

وقيل: إن خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأساً إلى القاهرة، ودفنوه بها، وبنوا له مشهداً معروفاً بمشهد الحسين.

ولما اشتُهر جور ُيزيد وظلمُه، وقتلُ آل الرسول، والتجاهر ُبشرب الخمور، اجتمع أهل المدينة على إخراج عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيان، ومروان بن الحكم، وسائر بني أمية، بإشارة ابن الزبير، فلما بلغ ذلك يزيد، سيَّر الجيوش إلى أهل المدينة من الشام، وعليهم مسلم بن عقبة المزني، فانتهب المدينة، وقتل أهلَها، فبايعوه أنهم عبيدٌ ليزيد، وسمى المدينة: تُلْبَة، وقد سماها رسول الله على خطيمة في الموضع المعروف بالحرة، قتل هذا: مجرم، وكانت وقعة عظيمة في الموضع المعروف بالحرة، قتل فيها خلائقُ من بني هاشم والأنصار وغيرهم، وبضع وسبعون رجلاً من فيها خلائقُ من بني هاشم والأنصار وغيرهم، وبضع وسبعون رجلاً من

سائر قريش، ومثلهم من الأنصار، وأربعة آلاف من سائر الناس.

ثم بايع مسلمٌ الناسَ على أنهم عبيـدٌ ليزيد - كما تقدم -، فمن لم يبايع ، أَمَر فيه بالسيف، غير علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلى بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب.

ثم خرج مسلم عن المدينة يريد مكة في جيوش أهل الشام، وانتهى الجيش إلى قديد، فمات مسلم بن عقبة هناك، فاستخلف على الجيش الحصين بن نمير، فسار الحصين بالجيش، فأتى مكة، لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستين.

### \* ذكر حصار عبدالله بن الزبير:

ولما قدم الحصين مكة، حاصر عبدالله بن الزبير أربعين يوماً، وعاذ ابنُ الزبير بالبيت الحرام، وقد سمّى نفسه بالعائذ بالله، واشتُهر بهذا الاسم، ونصب الحصينُ المناجيق والعرادات على مكة والمسجد الحرام من الجبال والفجاج، وابنُ الزبير في المسجد، فتواترت أحجار المنجنيق والعرادات على البيت، ورُمي مع الأحجار بالنار والنفط، ومشاق الكتان، وغير ذلك، وانهدمت الكعبة، واحترقت، ووقعت صاعقة، فأحرقت من أصحاب المناجيق أحدَ عشر رجلاً، وذلك في يوم السبت، لثلاث خلون من ربيع الأول من هذه السنة، قبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماً.

وقد اشتد الأمر على أهل مكة وابنِ الزبير، ولما علم الحصينُ بموت يزيد، قال لعبدالله بن الزبير: من الرأي أن تدع دماء القتلى بيننا وبينكم، وأقبلُ لأبايعك، واقدم إلى الشام، فامتنع عبدالله بن الزبير من

ذلك، فارتحل الحصين راجعاً إلى الشام، ثم ندم ابن الزبير على عدم الموافقة، وسار مع الحصين مَنْ كان بالمدينة من بني أمية، وقدموا الشام.

وليزيد أخبار عجيبة، وسير ذميمة، وكانت وفاته بحوارين من عمل حمص، لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة أربع وستين، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وكانت مدة خلافته ثلاث سنين، وثمانية أشهر، وكان آدم، جعداً، أحور العين، بوجهه آثارُ جُدَري، حسنَ اللحية خفيفَها، طويلاً، وخلّف عدة بنين وبنات، والله أعلم.

#### \* \* \*

# الله معاوية بنِ يزيدَ بنِ معاوية الله معاوية الله معاوية الله

هو أبو ليلى، معاويةُ بنُ يزيدَ بنِ معاويةَ بنِ أبي سفيان، وهـذه الكنية للمستضعف من العرب، أمـه أمُّ هاشم، وقيل: أم خالد بنت أبي هاشم.

وكان ولي آدم اللون كما نقل [...](۱)، ربعة، نحيفاً، استخلفه أبوه عند وفاته في رابع عشر ربيع الأول، سنة أربع وستين، وعمره إحدى وعشرون سنة، ولما ولي، أقام شهرين والياً، وهو محجوب لا يُرى.

ثم خرج بعد ذلك، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! إنْ كانت الخلافة لمعاوية وعقبه وأهله، فلقد نالوا منها سَعَةً ودنيا فيما تقدم، وإن كانت لآل علي بن أبي طالب، فلقد كفى بآل معاوية تباراً،

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل.

والله! لا تقلَّدْتُ أمراً بين اثنين أبداً، ثم لم يلبث أن مات بعد أيام ـ رحمه الله، ورضى عنه ـ.

ولما حضرته الوفاة، اجتمع إليه مواليه، فقيل: اعهد إلى من رأيت من أهل بيتك، فجمع الناس، وقال: قد ضعفتُ عن أمركم، ولم أجد مثلَ عمر بنِ الخطاب لأستخلفه، ولا مثل أهل الشورى، فأنتم أولى بأمركم، فاختاروا مَنْ أحببتم.

وقال: والله! ماذقت حلاوة خلافتكم، فكيف أتقلد وِزْرَها؟ اللهم اني بريء منها، مُتخلِّ عنها، ثم دخل منزله، وتغيَّب فيه حتى مات رحمه الله ـ، ودُفِن بدمشق إلى جانب أبيه، وصلَّى عليه الوليدُ بن عتبة ابنِ أبي سفيان ليكون الأمر له من بعده، فلما كبر الثانية، طُعِن، فسقط ميتاً قبل تمام الصلاة، وزال الأمر عن بني حرب، فلم يكن فيهم من يرومها، وصلَّى عليه مروان بن الحكم.

ولم يكن لمعاوية هذا عَقِبٌ، وكانت خلافته ثلاثة أشهر، وقيل: أربعين يوماً، والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الله عند الله عبدالله بن الزبير الله

لما مات يزيد بن معاوية، بايع الناسُ بمكة عبدالله بن الزبير، وكان مروان بن الحكم بالمدينة، فقصد المسير إلى عبدالله بن الزبير ومبايعته،

ثم توجه مع من توجُّه من بني أمية إلى الشام.

وقيل: إن ابن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن لا يترك بها من بني أمنة أحداً.

ولو سار ابن الزبير مع الحصين إلى الشام، أو صانعَ بني أميةَ ومروانَ، لاستقرّ أمره، ولكن لا مردّ لما قدّره الله تعالى.

ولما بويع عبدُالله بن الزبير بمكة ، وكان عبيدالله بن زياد بالبصرة ، فهرب إلى الشام ، وبايع أهلُ البصرة ابنَ الزبير ، واجتمعت له العراقُ والحجاز واليمن ، وبَعَث إلى مصر ، فبايعه أهلُها ، وبايع له في الشام سراً الضحّاكُ بن قيس ، وبايع له بحمص النعمانُ بن بشير الأنصاريُّ ، وبايع له بقنسرين زُفَرُ بن الحارث الكلابي ، وكاد يتمُّ له الأمر بالكلية .

وكان عبدالله بن الزبير شجاعاً، كثير العبادة، وكان به البخل، وضعفُ الرأي.

ثم أرسل ابن الزبير المختار بن عُبيد إلى الكوفة؛ ليستخرج له من أهلها، وابتنى أهلها جنداً، فنزل ناحية منها، وانضاف إليه جماعة من أهلها، وابتنى لنفسه داراً، واتخذ بستاناً، أنفق عليه أموالاً عظيمة، أخرجها من بيت مال المسلمين، وفرق الأموال على الناس تفرقة واسعة، وكتب إلى ابن الزبير أن يعتد له بما أنفق من بيت المال، فأبى ابن الزبير ذلك عليه، فخلع المختار طاعته، وجحد بيعته، وكتب إلى علي بن الحسين يعرفه أنه يبايعه، ويبايع له الناس، ويظهر دعوته، فأبى على بن الحسين قبول ذلك.

فكتب المختار إلى محمد بن الحنفية في ذلك، فاستشار ابنَ عباس، فقال: لا تفعل، فأطاعه.

واشتد أمرُ المختار بالكوفة، واتبع قتلة الحسين، فقتلهم، وقتل شمْرَ بن ذي جَوْشَن الذي تولى قتل الحسين، ثم قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص صاحب الجيش الذين (۱) قتلوا الحسين، وهو الذي أمر أن يُداس صدرُ الحسين وظهرُه بالخيل، ثم أرسل الجنود لقتال عبيدالله بن زياد، وكان قد استولى على الموصل، وقدم على الجيش إبراهيم بن الأشتر النخعي، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وهُزمت أصحاب ابن زياد، وقتل عبيدالله بن زياد، قتله إبراهيم بن الأشتر في المعركة، وأخذ رأسه، وأحرق جثته، وانتقم الله للحسين بالمختار، وإنْ لم تكن نيةُ المختار جميلة، فمال أهل الكوفة إلى المختار، وأحبوه.

وشرع ابن الزبير في بناء الكعبة \_ شرفها الله \_، وكان ذلك في سنة أربع وستين، وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق، فهدمها، وحفر أساسها، وشهد عنده سبعون من شيوخ قريش: أن قريشاً حين بنت الكعبة، عجزت نفقتهم، فنقصوا من سعة البيت سبعة أذرع من أساس إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ الذي أسسه هو وإسماعيل \_ عليهما السلام \_، فبناه عبدالله بن الزبير، وزاد فيه السبعة أذرع، وأدخل الحِجْر فيها، وأعادها على ما كانت عليه أولاً، وجعل لها بابين: باباً يُدخل منه، فيها، وأعادها على ما كانت عليه أولاً، وجعل لها بابين: باباً يُدخل منه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

وباباً يخرج منه.

فلم يزل البيت على ذلك حتى قَتَلَ الحجاجُ ابنَ الزبير، وبعث إلى عبد الملك بن مروان يُعْلِمُه بما زاد ابن الزبير، فأمر عبدُ الملك بهدمه وردِّه إلى ما كان عليه في حياة رسول الله على ويجعل له باباً واحداً، ففعل الحجاج ذلك.

ويأتي ذكرُ مقتل ابن الزبير، وما فعله الحجاج في البيت الحرام في ترجمة عبد الملك بن مروان \_ إن شاء الله تعالى \_.

وخلاصة الأمر: أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بني الكعبة، \_ وهي بيت الله الحرام \_ كما تقدم ذكره، وذكر ولدِه سيدنا إسماعيل \_ عليه السلام \_ بعد مضيِّ مئة سنة من عمر إبراهيم، واستمر بناؤه نحو ألفي سنة، وسبع مئة سنة، وخمسة وسبعين سنة، إلى أن هدمته قريش في سنة خمس وثلاثين من مولـ د رسول الله على وبنوه ـ كما تقدم في السيرة الشريفة \_، وهو البناء الثاني، واستمر نحو اثنتين وثمانين سنة، ثم هدمه الحُصَين، وأحرقه في أيام يزيد بن معاوية \_ كما تقدم في ترجمة يزيد \_، وذلك في سنة أربع وستين من الهجرة، ثم بناه عبدالله بن الزبير على قواعد إبراهيم، وهذا البناء الثالث، واستمر نحو تسع سنين، ثم هدمه الحجاج، وقتلَ ابنَ الزبير في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، ثم بناه الحجاج على ما كان عليه في حياة رسول الله عليه، وهو البناء الرابع، واستمر على ما هـ و عليـ ه إلى هـ ذا التاريخ، وهـ و أواخر سنة ست وتسعين وثمان مئة.

وكانت الكعبة تُكسى القَباطِيَّ، ثم كُسيت البُرودَ، وأولَ من كساها الديباجَ: الحجاجُ بن يوسف.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

### المؤتمن بالله مروان بن الحكم الله

هو أبو عبد الملك مروانُ بنُ الحكم بنِ أبي العاصِ بنِ أمية بنِ عبدِ شمسِ بنِ منافٍ، وأمُّه آمنةُ بنتُ علقمةَ بنِ صفوانَ الكنانيةُ، ومولده سنة اثنتين من الهجرة، وأسلم أبوه الحكم عام الفتح، ونفاه رسول الله على إلى الطائف، ولما توفي رسول الله على كلّم عثمانُ أبا بكر في ردِّه؛ لأنه عمه، فلم يفعل، وكذلك سأل عمر، فلم يفعل، فلما ولي عثمان، ردَّه، وقال: إن رسول الله على وعدني أن يردَّه.

وتوفي الحكمُ في خلافة عثمان بن عفان.

وكان مروان قصيراً دميماً، كثير السفه في اللفظ.

بويع له في خلافة ابن الزبير بعد أن افترق الناس فرقتين: فريقاً يهوى بني أمية، وفريقاً يهوى ابن الزبير، ووقع بينهم خلاف، وجرى بينهم وقائع وحروب، ثم استقر أمر الشام إلى مروان، ودخلت مصر في طاعته في سنة خمس وستين.

أمر مروانُ الناس بالبيعة لابنه عبد الملك، ومن بعده لأخيه

عبد العزيز، وفي هذه السنة مات مروان بدمشق بالطاعون، وكانت وفاته فجأة لثلاث خلون من رمضان، سنة خمس وستين، وقيل: إن زوجته خنقته، وقيل: إنها سمَّته.

وكانت مدة ولايته تسعة أشهر، وثمانية عشر يوماً، وعمره ثلاث وستون سنة.

أولاده: أبو الوليد عبدُ الملك، وعبد العزيز، ومحمد، ومعاوية، وعبيدالله، وعبدالله، وحبدالله، وعبد الرحمن، وعمر، وبشر.

كاتبه: سفيان الأحول.

وقاضيه: أبو إدريس الخولاني.

وحاجبه: أبو سهيل مولاه.

نقش خاتمه: بالله ثقتي ورجائي.

والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

### المعلق الموفق الأمر الله عبد الملك بن مروان المج

هو أبو الوليد، عبدُ الملك بنُ مروانَ بنِ الحكمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أمية بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ، وأمَّه عائشةُ بنت معاوية بنِ المغيرةِ بنِ أبي العاص.

ولد سنة ست وعشرين من الهجرة في خلافة عثمان رهيه، وكان

رجلاً رَبُعاً، أبيض، ليس بالنحيف، وهو أول من سُمي عبد الملك في الإسلام، وكان أَفْوَهَ، مفتوحَ الفم، مشبك الأسنان بالذهب، وكان يكنى: رشح الحَجَر؛ لبخله، وأبو الذباب؛ لبَخره.

بويع له في ثالث شهر رمضان، سنة خمس وستين، ووعد الناس يوم بويع خيراً، ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة، وإقامة العدل.

وكان قبل ولايته مشهوراً بالعلم والصدق والدين، فلما تولى الخلافة، استهوته الدنيا، فتغير عن ذلك.

وكان يحب الفخر والمدح، فكثرت في أيامه الشعراء، وكان من فحول شعرائه: جرير، والفرزدق، والأخطل.

### \* ذكر شيء مما اتفق في أيامه:

لما استقر في الخلافة، ودخلت سنة ست وستين، فيها ابتدأ عبد الملك ببناء القبة على الصخرة الشريفة، وعمارة المسجد الأقصى، فكملت العمارة سنة ثلاث وسبعين، وذلك لأن عبد الملك منع الناس من الحج؛ لئلا يميلوا مع ابن الزبير، فضجُّوا، فبعث رجاء بن حيوة، ويزيد بن سلام بأموال جزيلة إلى بيت المقدس، فبُنيت القبة، وفُرشت بالرخام الملون وغيره من البُسط الملونة، وعمل فيه صورة الصراط، وباب الجنة، وقَدَم الرسول، ووادي جهنم؛ ليشتغل الناس بذلك عن الحج، فكان ابن الزبير يشنع على عبد الملك بذلك، ويأتي ذكر ذلك في ترجمة أبي المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي في حرف الراء - إن شاء الله تعالى -.

### \* ذكر غير ذلك:

قد تقدم ـ في خلافة ابن الزبير ـ تتبعُ المختار بن عبيد لقتلة الحسين، وقتل عُبيدالله بن زياد، ثم إن المختار أقام بالعراق إلى سنة سبع وستين فبعث إليه ابن الزبير أخاه مصعباً فقتل المختار وملك العراق إلى سنة إحدى وسبعين، فجهز عبدُ الملك الجيوش لمحاربة مصعب ابن الزبير، فتلاقوا بدير الجاثليق، فقُتِل مصعب، وحُملت رأسه إلى عبد الملك، وقَتل عبدُ الملك عمرو بنَ سعيدِ بنِ العاصِ الأشدق.

وبعث عبدُ الملك الحجاجَ بنَ يوسفَ إلى حرب عبدالله بن الزبير بمكة، فأتى الحجاجُ الطائف، فأقام بها شهوراً، ثم زحف إلى مكة، فحاصر ابنَ الزبير في هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين، ودام الحصار حتى غلت الأسعار، وأصاب الناسَ مجاعةٌ.

وزاد الحَجاجُ في الحصار والقتال، ورمى الكعبة بالمنجنيق، فلما رمى به، أرعدت السماء وأبرقَتْ، فخاف أهل الشام من ذلك، فصاح الحَجاج بالناس: إن هذه صواعقُ تهامة، وأنا ابنها، وقام فرمى بنفسه، فزاد ذلك، حتى إن قعقعة البرق تزيد على حس الحجارة، وجاءت صاعقة تبعها أخرى، فقتلت من أصحاب الحجاج اثني عشر رجلاً، وزاد خوفُ أهل الشام، فقال الحَجاج لأصحابه: إنهم مصيبهُم ما أصابكم، فلما أصبحوا، صعقت السماء، فقتل بعضُ أصحاب ابن الزبير، فقال الحجاج لأصحابه: ألم أقل لكم إنه مصيبهُم ما أصابكم؟

وخرج ابن الزبير، فقاتل قتالاً شديداً، وتكاثر أهل الشام ألوفاً من

كل باب، فشدخوه بالحجارة، فانصرع، فانكبَّ عليه موليان له، فقتلوا جميعاً، وتفرق أصحابه، فأمر به الحجاجُ، فصلب، وكان ذلك يوم الثلاثاء، لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وسبعين، بعد قتال سبعة أشهر.

ولما قُتل ابن الزبير، كَبَّر أهلُ الشام؛ لفرحهم بقتله، وكان له من العمر حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة، وهو أول من ولد من المهاجرين بعد الهجرة، وكان كثير العبادة، مكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره، وبعد قتله بثلاثة أشهر توفي عبدالله بن عمر بن الخطاب على وعمره سبع وثمانون سنة.

وكانت خلافة ابن الزبير تسع سنين؛ لأنه بويع له سنة أربع وستين، وكان سلطانه بالحجاز والعراق وخراسان وأعمال الشرق، وكانت له هيئ مفروقة طويلة، ولما صُلب، علَّق الحجاجُ إلى جانبه كلباً ميتاً، ومنع والدته من دفنه، وكان لها من العمر مئة سنة، ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بصلبه، فكتب إليه يلومه، ويقول له: هلاَّ خلَّيت بينه وبين أمه؟ فأذن لها الحجاج، فدفنته، وماتت بعده بقليل، وهي أسماء بنتُ أبي بكر الصديق فيه، وكانت تُدعى: ذات النطاقين.

وتقدم في ترجمة ابن الزبير ذكرُ هدم الحجاج الكعبة، وإعادتها. وفي سنة سبع وسبعين: أمر عبد الملك بضرب الدراهم والدنانير، وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام، فانتفع الناس بذلك، وكان

النقش عليها على الجانب الواحد: الله أحد، وعلى الآخر: الله الصمد، وكانت الدنانير والدراهم قبل ذلك روميةً وكِسْرَوية.

وكان عبد الملك يسرع إلى سفك الدماء، وكذلك كان عماله، ولو لم يكن غير الحجاج بن يوسف، لكفاه في الظلم والجور، وسفك دماء الأخيار الصالحين، وخَتَم أيدي جماعة منهم بالرصاص استخفافاً بهم، كما يفعل بأهل الذمة، منهم: جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وسهل ابن سعد.

ويكفي في قبح سيرته قتلُ سعيد بن جبير، ولم يعش الحجاج بعدَه إلا نحو شهر أو شهرين، وما مات الحجاج حتى وقعت في جوف الآكلة، فمات.

وعِدّة من قتله الحجاج صبراً مئة ألف، وعشرون ألفاً.

ومات وفي حبسه خمسون ألف رجل، وثلاثون ألف امرأة، وركب في يوم جمعة، فسمع ضجة المحبوسين، فالتفت إلى ناحيتهم، وقال: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فلم يركب بعدها، ومات في تلك الجمعة.

وتوفي عبد الملك في يوم الخميس، لخمس عشرة ليلة مضت من شوال، سنة ست وثمانين، وعمره ستون سنة، وكانت خلافته منذ قتل ابن الزبير، واجتمع له الناس ثلاث عشرة سنة، وأربعة أشهر تنقص سبع ليال، وكان بالشام وما والاها قبل قتل ابن الـزبير سبع سنين، ونحو تسعة أشهر.

أولاده: الوليد، ويزيد، وهشام، وسليمان، ومروان الأكبر، ومروان الأصغر، ومعاوية، وعبدالله، ومسلمة، والمنذر، ومحمد، وسعيد، والحَجَّاج، وغيرهم.

كاتبه: روح بن زنباع، وقبيصة بن ذؤيب.

حاجبه: يوسف مولاه، وغيره.

نقش خاتمه: أؤمن بالله مخلصاً.

والحمد لله وحده.

#### \* \* \*

### الملك المنتقم لله الوليد بن عبد الملك الملك

هو أبو العباس، الوليدُ بنُ عبدِ الملك بنِ مروان، وأمَّه ولاَّدة ابنةُ العباس بنِ مازنِ العبسيةُ، وكان أسمر جميلاً، بوجهه آثارُ جُدَري، وكان جباراً، ذا سطوة شديدة، كثير النكاح والطلاق، يقال: إنه تزوج ثلاثاً وستين مرة.

بويع لـه في منتصف شوال، سنة سـت وثمانين، يوم دفـن أبـوه بعهد منه.

والوليد هو الذي بنى جامع دمشق، قيل: إنه أنفق عليه أربع مئة صندوق، في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار، وكان فيه عشرة الاف رجل في كل يوم، وكان فيه ست مئة سلسلة من ذهب، فلم يستطع أحد الصلاة فيه، فرُفعت في أيام عمر بن عبد العزيز، وحطت في بيت

المال، وعوضت بالحديد.

وكان في جنب الجامع كنيسة قد سلمت للنصارى، بسبب أنها في نصف البلد الذي أُخذ بالصلح، وكانت تعرف بكنيسة مار يوحنا(١)، فهدمها الوليد، وأدخلها في الجامع، وكان بناء الجامع في سنة ثمان وثمانين من الهجرة.

والوليد أولُ من اتخذ البيمارستان للمرضى، ودار الضيافة، وبنى الأميال في الطرقات، ووضع المنابر، وولى ابنَ عمه عمرَ بنَ عبد العزيز الممدينة، فقدمها، ونزل في دار جدّه مروان، ودعا عشرة من فقهاء المدينة، وهم: عروة بن الزبير بن العوام، وعبيدالله بن عتبة بن مسعود، وأبو بكر بن سلمان، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في وسالم بن عبدالله بن عمر ابن الخطاب في وعبيدالله بن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد، فقال لهم عمر بن عبد العزيز: أريد أن لا أقطع أمراً إلا برأيكم، فما علمتم من تعدي عامل، أو من ظُلامة، فعرًفوني به، فجزوه خيراً.

ثم في سنة سبع وثمانين: كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم مسجد رسول الله عليه وهدم بيوت أزواج النبي عليه وأن يُدخل البيوت في المسجد عبي المسجد بحيث تصير مساحة المسجد مئتي ذراع في مئتي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ماريحان».

ذراع، وأن يضع أثمان البيوت في بيت المال، فأجاب (١) أهلُ المدينة إلى ذلك، وقدمت الفَعَلَة والصنّاع من عند الوليد لعمارة المسجد، وتجرد لذلك عمر بن عبد العزيز، وشيد مسجد رسول الله على وأدخل فيه المنازل التي حوله، ومن الحوادث في أيامه أن الزلازل دامت أربعين يوماً، وشمل الهدم الأبنية، وفي أيامه مات عبدالله بن عباس بن عبد المطلب على .

ومات أنس بن مالك الأنصاري سنة تسعين، وكان عمره ستاً وتسعين سنة، وقيل: مئة وست سنين.

وتوفي علي بن الحسين بن زين العابدين سنة أربع وتسعين.

وفي هذه السنة، وقيل: سنة خمس وتسعين قتل الحجاج سعيد بن جيبر - رحمة الله عليه -، فضرب عنقه، وكان من أعلام التابعين، أخذ العلم عن عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعنه روى القرآن أبو عمرو.

وقال أحمد بن حنبل في : قتل الحجاجُ سعيدَ بنَ جُبير، وما على وجه الأرض أحدٌ إلا وهو مفتقرٌ إلى علمه.

ومات الحجاج بنُ يوسف في شوال سنة خمس وتسعين، وله من العمر أربعة وخمسون سنة، وقيل غير ذلك، وكانت ولايته للعراق عشرين سنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأجابوا».

وتوفي الوليد في يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين.

وكانت مدة خلافته تسع سنين، وسبعة أشهر، ودُفِن خارج الباب الصغير، وقيل: في مقابر الفراديس، وصلَّى عليه عمرُ بن عبد العزيز عليه، وكان عمر الوليد اثنتين وأربعين سنة، وستة أشهر.

أولاده: يزيد، وإبراهيم، والعباس فارسُ بني أمية، وعمرو فحلُ بني مروان، وأولاد كثيرة غير هؤلاء، يقال: إنه ركب في ستين من صلبه.

كاتبه: قرة بن شريك، ثم قبيصة بن ذؤيب، ثم يزيد بن أبي كبشة. حجَّابُه: خالد مولاه، ثم سعيد مولاه.

نقش خاتمه: يا وليد إنك ميت ومحاسب.

والحمد لله .

#### \* \* \*

# خلافة المهدي بالله الداعي إلى الله سليمان بن عبد الملك الم

هو أبو أيوب، سليمانُ بنُ عبدِ الملك، أمَّه ولاَّدة أمُّ أخيه الوليد، وكان أبيض طويلاً فصيحاً، لَسِناً أديباً حليماً، متوقفاً عن الدماء، شديداً في بدنه، أكولاً، جميلاً، معجباً بنفسه، شديد الشَّرَه في النكاح.

بويع له يوم وفاة أخيه بدمشق، وهو غائبٌ بالرملة، فلما وصل إليه الخبر بعد سبعة أيام، سار إلى دمشق، ودخلها، ثم صعد المنبر، فحمد

الله، وأثنى عليه، وصلَّى على رسول الله ﷺ، ووعظ الناس، ثم نزل، وأقرَّ عمال من كان قبله على عملهم، وأحسن السيرة، وردَّ المظالم، واتخذ ابنَ عمه عمرَ بن عبد العزيز وزيراً.

وكان شرهاً في الأكل، يأكل كل يوم مئة رطل من الطعام بالعراقي، وربما أتاه الطباخ بالسفافيد فيها الدجاج المشوية، فلينهمته يُدخل يده في كمه حتى يقبض على الدجاجة وهي حارة، فيفصلها، ويأكلها.

وفي أيامه كثرت الزلازل، ودامت ستة أشهر.

وفي أيامه أمر ببناء المقياس بمصر، وهو الذي يقاس به اليوم. وتوفى في أيامه عبدُالله بن عمرو بن عثمان بن عفان.

ولما اشتد مرض سليمان، وثقل، عَهِدَ لعمرَ بن عبد العزيز، ثم مات\_رحمه الله تعالى\_بدابق من أرض قِنَسرين.

وقيل: كان سبب موته: أنه أتاه نصراني، وهو نازل على دابق بزنبيلين مملوءين تيناً وبيضاً، فأمر مَن يقشر له البيض، وجعل يأكل بيضة وتينة، حتى أتى على الزنبيلين، ثم أتوه بمخ وسكر، فأكله، فانتخم، ومرض ومات(۱).

وكانت وفاته يوم الجمعة، لعشر ليال بقين من صفر، سنة تسع

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ ۱۸۰): «كان نحيفاً جميلاً، وهي صفة لا تقبل لا تتفق مع ما نسبوه إليه، والذي اخترع هذه الأكاذيب نسي أن المعدة لا تقبل زيادة على حجمها، وقد قيل: إذا كنتَ كَذُوباً، فكن ذَكُوراً».

وتسعین، فكانت خلافته سنتین، وثمانیة أشهر، وكان عمره خمساً وأربعین سنة، وصلى علیه عمر بن عبد العزین و ترجم الناس علیه لاستخلافه له.

وخلف من الولد أربعة عشر ذكراً.

كاتبه: يزيد بن المهلّب، ثم الفضل بن المهلب، ثم عبد العزيز بن الحارث.

عامله: محمد بن حزم.

حاجبه: أبو عبيدة مولاه.

نقش خاتمه: آمنت بالله مخلصاً.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### \* \* \*

### المعصوم بالله عمر بن عبد العزيز المحموم بالله عمر بن عبد العزيز

الخليفة الراشد، والإمام العادل، هو: أبو حفص، عمرُ بنُ عبد العزيز بنِ مروانَ بنِ الحكمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسٍ، القرشيُّ الأمويُّ، التابعي بإحسان.

أجمع الناس على جلالته وفضله، ووفور علمه وصلاحه، وزهده وورعه، وعدله وشفقته على المسلمين، وحسن سيرته فيهم، وبذلِ وسعه في الاجتهاد في طاعة الله تعالى، وحرصه على اتباع آثار رسول الله ﷺ،

والاقتداء بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون، ومناقبُه أكثر من أن تحصر.

أُمُّه أُمُّ عاصم حفصةُ بنتُ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطاب، واسمها ليلي.

بويع بالخلافة حين مات سليمان بن عبد الملك، في صفر سنة تسع وتسعين، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، نحو خلافة أبي بكر هيه فملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وسَنَّ السننَ الحسنة، وأمات الطرق السيئة.

ومن أعظم حسناته: إبطال سبّ عليّ بن أبي طالب على على المنابر؛ فإن خلفاء بني أمية كانوا يسبونه، من سنة إحدى وأربعين، وهي السنة التي خَلع الحسن فيها نفسه من الخلافة، إلى أول سنة تسع وتسعين، آخر أيام سليمان بن عبد الملك، فلما ولي عمر، أبطل ذلك، وكتب إلى نوابه بإبطاله، ولما خطب يوم الجمعة، أبطل السبّ في آخر الخطبة بقراءة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْسَاءِ وَ النحل: ١٩٠٠) الْفَحْسَاءِ وَ النحل: ١٩٠٠) فلم يُسَب عليٌ بعد ذلك، واستمر الخطباء على قراءة هذه الآية.

ومدحه كثير بنُ عبد الرحمن الخزاعيُّ، فقال:

وَلِيتَ فَلَمْ تَشْتُمْ عَلِيّاً ولم تُخِفْ

[بَرِيّاً] وَلَهُ تَنْبَعُ سَجِيَّةً مُجْرِمٍ

### وَقُلْتَ فَصَدَّقْتَ الَّذِي قُلْتَ بِالَّذِي

### فَعَلْتَ فَأَضْحَى رَاضِياً كُلُّ مُسْلِمٍ

قال سُفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز.

وقال أحمد بن حنبل ﴿ يُروى في الحديث: ﴿ أَنَّ اللهُ تعالى يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ عَامٍ مَنْ يُصَحِّحُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ دِينَهَا ﴾ (١) ، فنظرنا في المئة الأولى ، فإذا هو عمر بن عبد العزيز .

وكان ﷺ أسمر نحيفاً، حسن الوجه واللحية، في وجهه شَجَّة، يقال له: أَشَجُّ بني أمية، ضربَتْه دابةٌ في وجهه.

وكان عمر بن الخطاب في يقول: من ولدي رجلٌ بوجهِه شَجَّةٌ، يملأ الأرضَ عدلاً.

ولما ولي رهم ، أُتِيَ بمركب الخلافة، فقال: دابتي أوفق، وركب دابته، وصرف تلك الدواب، ولبس ثياب الصوف والقطن، وصرف عمال مَنْ كان قبله من بني أمية، وولَّى أصلحَ مَنْ قَدَرَ عليه، فسلك عمالُه طريقته.

وكان يردُّ المظالم إلى أهلها، وأمرَ بوضع المكسِ من كل أرض.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۹۱)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۰۲۷)، والحاكم في «المستدرك» (۸۵۹۲)، عن أبي هريرة رهيد.

وكان يغسل ثيابه، فما يخرج حتى تنشف؛ لأنه لم يكن له غيرُها، وما أحدث بناءً منذ ولى.

وكانت فاطمة بنت الحسن تثني على عمر بن عبد العزيز ، وتقول: لو كان لنا عمر بن عبد العزيز، ما احتجنا بعده إلى أحد.

وكان ره محمود السيرة، ولم يكن بعد الخلفاء الأربعة إلى أيامه مثله.

وكان ولله قد قسَّم عمره على ثلاثة أقسام: فيومٌ للقضاء، ويوم لأهله، ويوم لحوائج الناس، والليل للعبادة.

وكان إذا جَنَّه الليل، لبس جبة صوف، ووضع الغُلَّ في عنقه، والقيد في رجله، ونادى: يا رب! هذا عذاب الدنيا، فكيف عذابُ الآخرة؟!

وأحواله رها، وفضائلُه غير محصورة.

ولما مرض ولم مرض موته، قالت زوجته: لما اشتد عليه المرض، سهرنا معه ليلة، فلما أصبحنا، أمرت وصيفاً لنا \_ يسمّى فريداً \_ أن يكون عنده، فإن كانت له حاجة، قضاها له، ونمنا، فلما كان الفجر، توجهت إليه، فرأيت فريداً خارجاً من عنده، فقلت: ما أخرجك؟ قال: هو أخرجني، وقال لي: إني أرى شيئاً، ما هو بإنس ولا جان، وسمعته يقرأ: ﴿ وَلَّاكُ الدَّارُ الْآرُضِ وَلاَ فَسَاذًا وَالْعَقِبَةُ لَهَا لِلَيْنَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاذًا وَالْعَقِبَةُ لِلمُنْقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣]، فدخلت عليه، فوجدته قد مات، بعد أن وجّه

نفسَه إلى القبلة \_ رحمه الله \_.

ودام مرضُه الذي توفِّي فيه عشرين يوماً.

وقيل له: من توصي بأهلك؟ فقال: إن وَلِيتِي فيهم الذي نَـزَّل الكتاب، وهو يتولى الصالحين.

وكانت وفاته بدير سمعان، من أعمال حمص، يوم الجمعة، لخمس بقين من رجب، سنة إحدى ومئة، وقبره هناك يزار ويُتبرَّك به، وهو قريب من معرة النعمان، ولم يعرض له كما عرض لقبور بني أمية.

وكان موته بالسُّم عند أكثر أهل النقل؛ فإن بني أمية علموا أنه إن امتدت أيامه، أخرج الأمرَ من أيديهم، وأنه لا يعهَد بعده إلا لمن يُصلح الأمر، فعاجَلوه، وما أمهلوه.

وكان مولدُه بمصر \_على ما قيل \_ سنة إحدى وستين، وكان عمره أربعين سنة، وشهراً.

وكان متحرياً سيرة الخلفاء الراشدين، وأوصى أن يُدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي ﷺ، وأظفار من أظفاره، وقال: إذا متُّ، فاجعلوه في كفني، ففعلوا ذلك.

وعن يوسف بن ماهك، قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز، إذ سقط علينا رَقٌ من السماء فيه مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار . رضى الله عنه وأرضاه، وجعل مثواه الجنة . أولاده والله الملك، الولد الصالح بن الصالح، كان من أعبد الناس وأزهدهم، توفي في خلافة الصالح بن الصالح، كان من أعبد الناس وأزهدهم، توفي في خلافة أبيه، وهو ابن سبع عشرة سنة وستة أشهر، وكان أحد المشيرين على أبيه بمصالح الرعية، المُعينين على الاهتمام بمصالح الناس، وكان وزيراً صالحاً، وبطانة خير ـ رحمه الله ـ، وكان أبرَّ أهل عصره بوالده، ودخل عليه أبوه في مرض موته، فقال: يا بني! كيف تجدك؟ قال: يا أبت! أجدني في الحق، قال: يا بني! لأن تكون في ميزاني أحبُّ إليَّ من أكون في ميزانك، فقال له: يا أبت! لَئِنْ يكون ما تحب، أحبُّ إليَ من أن يكون ما أحب، فمات في مرضه ذلك ـ رحمه الله تعالى ـ.

كاتبه: رجاء الكندي.

قاضيه: عبدالله بن أسعد.

حُجَّابُه: جيش، ومزاحم مولياه.

نقش خاتمه: عمر مؤمن بالله مخلصاً.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### \* \* \*

# الله يزيد بن عبد الملك الله يزيد بن عبد الملك

هو أبو خالد، يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمُّه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

بويع بالخلافة لما مات عمر بن عبد العزيز، في رجب، سنة إحدى ومئة، بعَهدٍ من سليمان بن عبد الملك إليه بعد عمر.

وفي أيامه خرج يزيدُ بن المهلّبِ بنِ أبي صفرة، [فأرسل إليه أخاه مسلمة، فقتله وقتَل جميع آل المهلب بن أبي صفرة، ](١) وكانوا مشهورين بالكرم والشجاعة، وفيهم يقول الشاعر:

نَزَلْتُ عَلَى آلِ المُهَلَّبِ شَاتِياً

غَرِيباً عَنِ الأَوْطَانِ في زَمَنِ المَحْلِ فَي زَمَنِ المَحْلِ فَي زَمَنِ المَحْلِ فَي زَمَنِ المَحْلِ فَمَا زَالَ بِي إِحْسَانُهُمْ وَافْتِقَادُهُمْ

وَبِ رُّهُمُ حَتَّ مَ حَسِبْتُهُمُ أَهْلِ مِ

وفي أيامه في سنة اثنتين ومئة توفي عبيدالله بن عُتبة بن مسعود أحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة.

وعبيدالله المذكور هو ابنُ أخي عبدالله بن مسعود الصحابي. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشر عنهم الفقه والفتوى. وقد نظم بعض الفضلاء أسماءهم فقال:

أَلاَ كُلُّ مَنْ لا يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ

فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الحَقِّ خَارِجَهُ

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من «تاريخ أبي الفداء» (۱/ ۱۳۹).

### فَخُدُدُهُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرُوةُ قَاسِمٌ

### سَعِيدٌ سُلَيْمَانٌ أَبُو بَكْرِ خَارِجَهُ

ونذكرهم على ترتيبهم في النظم:

فأولهم: عبيدالله المذكور، وكان من أعلام التابعين، ولقي خَلْقاً كثيراً من الصحابة.

الثاني: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي، وأبوه أحدُ العَشَرة المشهود لهم بالجنة، وأمُّ عروة أسماءُ بنت أبي بكر شهه، وهي ذات النطاقين، وهو شقيق عبدالله بن الزبير، الذي تولى الخلافة، وتوفي عروة المذكور في سنة ثلاث وتسعين، وقيل: أربع وتسعين للهجرة، وكان مولده سنة اثنتين وعشرين.

الثالث: قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكان من أفضل أهل زمانه، وأبوه محمد بن أبى بكر الذي قُتِل بمصر.

الرابع: سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب القرشي، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والعبادة، وُلِد لسنتين مضتا من خلافة عمر هيه، وتوفي في سنة إحدى، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس وتسعين.

الخامس: سليمان بن سلمة، وتوفي سنة سبع ومئة، وقيل: غير ذلك، وعمره ثلاث وسبعون سنة.

السادس: أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن هشام بن

المغيرة، المخزوميُّ القرشيُّ، وكنيته اسمه، كان من سادات التابعين، وسمي: راهبَ قرشي، وأبوه الحارث، وهو أخو أبي جهل بن هشام، وتوفي أبو بكر المذكور في سنة أربع وتسعين للهجرة، وولد في خلافة عمر بن الخطاب.

السابع: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، وأبوه زيد بن ثابت، من أكابر الصحابة، الذي قال رسول الله ﷺ في حقه: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» (١)، وتوفي خارجة المذكور في سنة تسع وتسعين للهجرة، وقيل: سنة مئة، بالمدينة، وأدرك زمن عثمان بن عفان ﷺ.

فهؤلاء السبعة المعروفون بفقهاء المدينة، وانتشرت عنهم الفتيا والفقه، وكان في زمانهم من هو في طبقتهم في الفضيلة، ولم يذكر معهم؛ مثل: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وغيره، وتوفي سالم المذكور في سنة ست ومئة، وقيل غير ذلك، وكان من أعلام التابعين.

وكان يزيد بن عبد الملك شديد الكِبْر والعُجب، صاحب له و وشراب، ولم يشتهر أحد من الخلفاء باللهو كاشتهاره.

وهو أول من استخفَّ بالمُلْك: يأذَنُ للندماء في الكلام والضحك واللهو في مجلسه، والردِّ عليه، وهو أول من شُتم في وجهه من الخلفاء على سبيل الهزل.

ومات يزيد بحوران، يوم الجمعة، لخمس بقين من شعبان، سنة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

خمس ومئة، فكانت مدة خلافته أربع سنين، وشهراً، وعمره أربعون سنة، وقيل غير ذلك.

وكان أخوه هشام بالرصافة في دُويرةٍ له صغيرة، فأتاه البريد بالعصا والخاتم، وسُلِّم عليه بالخلافة، فسار حتى أتى دمشق، وولي الخلافة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### المنصور هشام بن عبد الملك بن مروان الله

هو أبو الوليد، هشامُ بن عبد الملك بن مروان، وأمَّه فاطمةُ بنت هشام المخزومي، وكان أبيضَ مُشْرَباً بصفرة، أحولَ، يخضب بالسواد، بويع له بعد أخيه يزيد بعهده له، لخمس بقين من شعبان، سنة خمس ومئة، وعمره أربعاً وثلاثين سنة، وأشهراً.

وكان أعظمَ ملكِ في بني أمية، دانت له البلاد، وأدَّت إليه الجزية الأُممُ، وكانت له سياسة حسنة، يباشر الأمور بنفسه، غير أنه كان فَظّا غليظاً، كثيرَ البُخل كوالدِه، وكان له من الطراز والستور والكسوة مالم يكن لأحد من قبله، ولما حجَّ، حمل ثيابَ بدنه على ست مئة جمل، وكان قليل المعروف جداً، لم ير الناس زماناً أشدَّ من زمانه، وكان أحول - كما تقدم -، فقال يوماً لمن حضر مجلسه: من سبني ولم يفحش،

فله هذه الحلة، فقال له أعرابي كان حاضراً: يا أحول! قال: خذها، قاتلك الله.

وعَرَض هشامُ الجندَ يوماً، فمر به رجل من أهل حمص، وهو على فرس نفور، فقال له هشام: ما حَملَك على أن تربط فرساً نفوراً؟ فقال الحمصي: لا والله يا أمير المؤمنين! ما هو نفور، ولكن نظر حولتك، فظن أنك عزُّون البيطار، فنفر، فقال هشام: تنحَّ، فعليك وعلى فرسك لعنةُ الله، وكان عزون نصرانياً ببلاد حمص بيطاراً، كأنه هشامٌ في حولته.

وفي أيامه بنى أخوه سعيد قبة بيت المقدس، وحجَّ بالناس سنة واحدة، وهي سنة ست ومئة.

وخرج يوماً وهو كئيب، فركب دابته، وسار ساعة، ومعه الأبرشُ الكلبي، فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين! مالي أراك مغموماً؟ قال: وكيف لا أغتم؟ وقد زعم أهلُ العلم: أني ميتٌ بعد ثلاثة وثلاثين يوماً؟ قال: فما انقضت المدة حتى مات بالرصافة.

وهو الذي بنى الرصافة، واختارها، وإليه تنسب، فيقال: رصافة هشام، وكانت مدينة رومية، ثم خربت، وهي صحيحة الهواء.

وكانت وفاته لست مضين من ربيع الآخر، سنة خمس وعشرين ومئة، وصلى عليه ابنه مسلم، فكانت خلافته تسع عشرة سنة، وتسعة أشهر، وعمره يوم توفي خمس وخمسون سنة.

ولما مات، لم يوجد ما يكفَّن فيه، ولا ما يسخَّن فيه الماء؛ لأن عياضاً كاتب الوليد ختم على جميع موجوده للوليد، فاستعاروا له من الجيران قُمْقُماً لتسخين الماء، وكان له ألفُ تكَّة للسراويلات، وعشرة آلاف قميص، فكفنه خادمٌ له من ماله.

وهذه موعظة عظيمة لمن تيقظ وتبصّر.

وكان له من الولد عشرة ذكور وبنات، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الملك الملك

هو أبو العباس، الوليدُ بن يزيدَ بن عبد الملك، وأمُّه بنت محمدِ بنِ يوسفَ الثقفيِّ أخي الحجاج بن يوسف.

كان مقيماً في البرية بالأزرق؛ خوفاً من هشام، وكان في أسوأ حال في ذلك الموضع، ولما اشتد الضيق، أتاه الفرجُ بموت هشام.

وكان أبيض اللون، ربعة، قد وَخَطَه الشيب.

بويع بعد عمه هشام بعهد أبيه إليه بعد عمه، لِسِتِّ مضين من ربيع الآخر، سنة خمس وعشرين ومئة، بعد أن جاوز الأربعين، ولم يلِ الخلافة من ولد عبد الملك أكبرُ منه.

وكان شاعراً فصيحاً، مُجيداً لركوب الخيل، وكان مصروف الهمة

إلى الشرب واللهو والطرب.

وفي أيامه ظهر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في بخراسان، منكراً للمظالم، وما عمَّ الناسَ من الجور، فبعث إليه الوليدُ نصرَ بن سَيَّارِ المازنيَّ، فقَتَلَ يحيى بالمعركة بقريةٍ يقال لها: رعونة، ودفن هناك، وقبره مشهور في .

ومن سيرته القبيحة، واستخفافه بالدين: أن جاريته ليلى حَظِيَتْ عنده، وكانت أخذت الغناء عن مَعْبَدٍ، وابنِ عائشة، وغيرهما، فغنته يوماً، فشرب حتى سكر، ووافاها وهو سكران، فلما تنحى عنها، أذن الموذن للصلاة، فحلف أن لا يصلِّي بالناس غيرُها، فلبست ثيابه، وتعممت، وتلثَّمت، وخرجت فصلَّت بالناس، فما شكُّوا أنه الوليد.

وقرأ ذات يوم في المصحف: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ [براهيم: ١٥] الآية، فنصب المصحف غرضاً للسهام، وأقبل يرميه ويقول: [الوافر]

أَتُوعِدُ كُدلَّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عَنِيدُ إِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ

فَقُلْ يَارَبٌ مَزَّقَنِي الوليدُ(١)

<sup>(</sup>١) انظر: «سمط النجوم العوالي» للمكي (٣/ ٣٣٨)، قال ابن خلدون: ولقد =

ولما ظهر منه الفساد، وسلوكه غير الطرائق الحميدة، رماه بنو هاشم وبنو أمية بالكفر، وغشيانِ أمهاتِ أولاد أبيه، وكان أشدهم عليه يزيد بن الوليد، ثم إن وجوه بني أمية اجتمعوا، وسعوا في إفساد دولته، ثم وثب عليه أهل دمشق، فأخرجوه وحاصروه، فقال لهم الوليد: أطلعوني في قميصي هذا، ودعوني أتوجه إلى حال سبيلي، فقالوا: لا، إلا القتل، ثم دخلوا عليه، فقتلوه، واحتزُّوا رأسه، وخرجوا بها إلى يزيد ابن الوليد، فصلبه بيده على رمح، على درج مسجدِ دمشق.

وكان قتله يوم الخميس، لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة، سنة ست وعشرين ومئة، فكانت مدته سنة، وشهرين، واثنين وعشرين يوماً، ثم حُمل ودفن بباب الفراديس، وصلى عليه إبراهيم بن الوليد.

وكان له ثلاثة عشر ولداً، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

# خلافة الشاكر لأنعم الله للك الله الملك بن مروان يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان

هو أبو خالد، يزيدُ بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أمُّه شاه

<sup>=</sup> ساءت المقالة فيه كثيراً، وكثيرٌ من الناس نفوا عنه ذلك، وقالوا: إنها شناعات الأعداء ألصقوها به.

فرند بنتُ فيروز بن كسرى، سباها قُتيبة بن مسلم بخراسان، وبعث بها إلى الحجاج بن يوسف، فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك، فولدت له يزيد، ولم تلد غيره.

وكان يزيد أسمر، نحيف البدن، مربوعاً، خفيف العارِضَين، كثيرَ العُجب، فصيحاً.

بويع له لما قُتل الوليد لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة، سنة ست وعشرين ومئة، وسمي: يزيد الناقص؛ لأنه نقص الناس العشرات التي زادها الوليد، وقررهم على ما كانوا عليه أيام هشام، ولما تولى، قام خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، واعترف بالعجز، ووعد الرعية بكل جميل فبايعه الناس وفرحوا به فأحسن السيرة وعدل في الناس حتى مات رحمه الله.

وكانت وفاته بالطاعون، بدمشق بعيد الأضحى، سنة ست وعشرين ومئة، فكانت مدة ولايته خمسة أشهر، واثني عشر يوماً، وعمره ستاً وأربعين سنة، وقيل غير ذلك.

وله عقب كثير لم تعرف أسماؤهم.

وفي أيامه اضطرب أمر بني أمية، واختل نظامهم، والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

### ابراهيم بن الوليد الله

هو أبو إسحاق، إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، أمَّه اسمها نعمة . مولده سنة ثمان وثمانين، وكان معتدل القامة، نحيفاً، خفيف العارضين، له ضفيرتان .

بويع له بعد وفاة أخيه يزيد بعهد منه، فلم يتم له الأمر، وكان مرة يُدْعى بالخلافة، ومرة بالإمارة، وتارة لا يسلَّم عليه بواحدة منهما؛ لاختلاف الكلمة، وسقوط الهيبة.

ثم إنه خلع نفسه، وسلَّم الأمر لمروان الجعدي بعد قتال وقع، وهرب إبراهيم، واختفى، ثم طلب الأمان، فآمنه، فقدم عليه، وبايعه في صفر، سنة سبع وعشرين ومئة، فكانت مدة ولايته سبعين يوماً، وقيل: أربعة أشهر، ولم يزل باقياً إلى سنة اثنتين وثلاثين ومئة، فقتله مروان، وصلبه، وقيل: غرق، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### \* \* \*

### كم خلافة [....] مروان بن محمد الله

هو أبو عبد الملك، مروانُ بن محمد بن مروان بن الحكم، أمَّه لبانة جارية إبراهيم بن الأشتر، وكانت كُرديَّة، ويعرف بمروان الجعدي؛ لأن خاله الجعدُ بنُ درهم، فنسب إليه، وتعلم منه مذهبَه في القول

بخلق القرآن، والقدر، لقب بالحمار؛ لأن العرب تسمِّي رأسَ كلِّ مئة سنة حماراً، وملك بني أمية كان قد قارب مئة سنة في أيامه، فسمَّوه الحمار لذلك.

ومولده سنة خمس وستين، وكان ضخم الهامة، رَبعة، أهدل الشفة، أبيض اللون، كثيف اللحية، شجاعاً، حازماً، إلا أن مدته انقضت، فلم ينفعه حزمه.

وهو آخر الخلفاء من بني أمية، قُتِل على يد صالح بن علي بن عبدالله بن عباس، وكان صالح قد هزمه، وأخرجه من الشام، فقتله ببوصير من حدود مصر في يوم الجمعة، لسبع بقين من ذي الحجة، سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وكان عمره يوم قُتِل سبعاً وستين سنة، فكانت مدة ولايته خمس سنين، وعشرة أشهر، وكان له ولدان: عبيدالله، وعبدالله، فإنه هربا بعد قتله، فأما عبيدالله، [فقد] صلبته الحبشة، وأما عبدالله، فإنه هرب إلى الأندلس، فمُسِك، وحُبِس، فلم يزل محبوساً إلى أيام الرشيد، فأخرج ضريراً، ومات ببغداد، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.



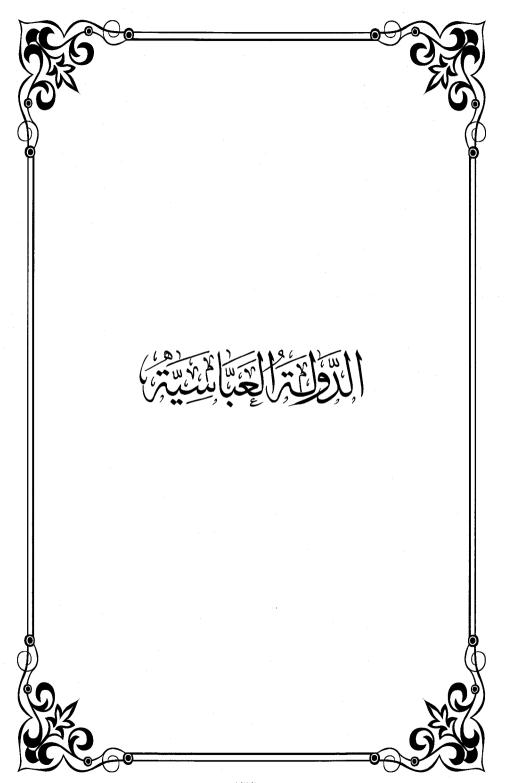





روي في بعض الأخبار: أن النبيَّ ﷺ أعلم العباسَ باستيلاء ولدِه على الخلافة بعد بني أمية، فاستأذنه العباسُ في أن يَجُبَّ مذاكيره، فقال: «لا، فإنه أمر كائن»(١).

وكان العباس أسنَّ من رسول الله ﷺ بثلاث سنين، وكان لـه من الأولاد: الفضل، وهو أكبر أولاده، وبـه كـان يُكنَّى، وعبدالله، وهـو الحبر، وأبو الخلفاء من ولده، وعبيدالله، وكان جواداً، وعبد الرحمن، وقثم، ومعبد، وغيرهم.

وأسلم العباس قديماً، وكان يكتم إسلامه، ثم أظهره يوم فتح مكة، وكان الناس إذا قحطوا على عهد عمر فله خرج بالعباس، فاستسقى، وقال: اللهم إنا كناً نتوسل إليك بنبيك إذا قحطنا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبيك إذا قحطنا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، فاسقنا (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «البدء والتاريخ» لابن طاهر المقدسي (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٦٤)، عن أنس بن مالك ﷺ.

وتوفي العباس يوم الجمعة، لأربع عشرة خلت من رجب، سنة اثنتين وثلاثين، وكان قد كُفَّ بصرُه، وله ثمان وثمانون سنة، وكان من أجود قريش.

ولدُه عبدُالله بن عباس عباس عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وحنكه رسول الله على بريقه المقدّس، ولا يُعلم أن أحداً حُنّك بريق النبوةِ غيره.

وكان ﷺ حبر الأمة، ويسمى: البحر؛ لغزارة علمه ﷺ، قال: رأيت جبريلَ مرتين، ودعا لي رسولُ الله ﷺ بالحكمة مرتين (١).

ومن ولده علي ذو الثفنات أبو الخلفاء ﷺ، وقيل له: السَّجاد؛ لأنه كان يصلِّي كلَّ يوم وليلة ألف ركعة، وكان أزهدَ أهل زمانه، وأعبدَهم.

وتوفي عبدالله بن العباس بالطائف، سنة ثمان وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة، ولما وضع ليُصلَّى عليه، جاء طائر أبيضُ حتى دخل في أكفانه، فالتُمس، فلم يوجد، فلما سُوِّي عليه التراب، سُمع صوت لا يُرى شخصه: ﴿ يَتَأَيَّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴿ الْرَجِعِيّ إِلَى رَبِكِ رَاضِيةً مَرَضِيّةً ﴿ فَادَخُلِ فِي عِبَدِى ﴿ وَادْخُلِ جَنِّي ﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠]، وصلَّى عليه محمد بن الحنفية \_ رضوان الله عليهما \_.

وابتدأ أمر بني العباس يظهر، والدُّعاة لهم في البلاد تَكْثُر إلى سنة

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٥٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٦١٥).

ثمان وعشرين ومئة، إلى أن صفت المملكة لبني العباس.

ثم إن عبدالله بن علي عمّ أبي العباس، عبر الفرات، وحاصر دمشق حتى فتحها، ثم أخلاها من بني أمية، وقتلهم، وهدم سورها، ونبش قبور بني أمية، وأحرق عظامهم بالنار، فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان، ونبش قبر يزيد ابنه، وقبر عبد الملك بن مروان، وقبر هشام بن عبد الملك، فوجد صحيحاً، فأمر بصلبه، فصُلِب، ثم أحرقه بالنار، وذرّاه.

وتتبع، فقتل بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم، ولم يُفْلِت منهم غيرُ رضيع، أو مَنْ هرب، وكذلك قَتَل سليمانُ بن علي بن عبدالله بن عباس جماعة من بني أمية بالبصرة، وألقاهم في الطريق، فأكلتهم الكلاب.

ثم سار [صالح] بن علي في أثر مروان، فأدركه ببوصير من حدود مصر، فقتله، وبعث برأسه إلى أبي العباس، فبعثه إلى أبي مسلم، وأمره أن يطوف به في خراسان.

وكان مروان لما أيقن بالهلكَة، دفنَ قضيبَ رسولِ الله ﷺ؛ كيلا يعثر عليه أحد، فدلَّهم على ذلك خَصِيٍّ من خدمه، والله أعلم.

\* \* \*

### الله الله العباس السفاح القائم بأمر الله الله

هو أبو العباس، عبدُالله بنُ محمد بنِ علي بن عبدالله بنِ العباس

ابنِ عبد المطلب، وأمُّه رَيْطَة بنتُ عبدالله بن عبد المدان بن الديان بن زياد بن الحارث.

وكان أبو العباس رجلاً طويلاً، أبيض اللون، حسن الوجه، ولد في أيام هشام بن عبد الملك.

بويع بالكوفة يوم الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

ثم إنه بنى مدينة الأنبار، وسماها: الهاشمية.

وكان كثير العقل، سامي الهمة، رفيع السؤدد، يحب المفاوضة والمذاكرة، وأخبار الأعراب، والقراءة بالألحان، والحُداء، وغناء الركبان.

وكان إذا تعادى رجلان من أصحابه، لم يسمع من أحدهما في الآخر شيئاً، ولم يقبله، وإن كان القائل عنده عدلاً في شهادته، ويقول: إن الضغينة القديمة تولِّد العداوة، وتحمل على إظهار المباينة.

وكان سخياً، وكان يُقعد العلويَّ عن يمينه، والأمويَّ عن شماله، ولم يكن أحدُّ من الخلفاء يحب مسامرة الرجال كأبي العباس، ووقع لـه لطائف ومسامرات مع الشعراء.

ولما دنت وفاة أبي العباس، نظر يوماً في المرآة، فقال: اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: أنا الملك الشاب، ولكن أقول:

اللهم عمر عمر اللهم علاماً يقول لغلام آخر: الأجل بيني وبينك شهران، وخمسة أيام، فتطير، وقال: حسبي الله الاقوة إلا بالله، عليه توكلت وبه أستعين، فما هي إلا أيام حتى أخذته الحمى، واتصل مرضه، فمات رحمه الله تعالى بعد شهرين وخمسة أيام، وكانت وفاته بالأنبار، في يوم الأحد، في ذي الحجة، سنة ست وثلاثين ومئة، وله اثنتان وثلاثون سنة، وقيل: ثلاث وثلاثون سنة، وكانت خلافته أربع سنين، وتسعة أشهر من حين بويع، ومن لدن قتل مروان أربع سنين، ولما مات، صلى عليه عمه عيسى بن على.

وخلّف تسع جباب، وأربعة أقمصة، وخمس سراويلات، وأربعة طيالسة، وثلاثة مطارف خز.

وقد كان له ولد يدعى: محمداً، مات صغيراً، وابنة اسمها: رَيْطَة، تزوجها المهديُّ.

وزيراه: أبو سلمة حفص بن سليمان الخلاَّل، وخالدُ بن بَرْمَك. وكان قاضيه يحيى بن سعيد الأنصاري، وحاجبه أبو غسان.

#### \* \* \*

المنصور الله بن محمد بن علي المنصور الله

هـو أبـو جعفر، عبدُالله بنُ محمـدِ بن علي بنِ عبدِالله بنِ عباس، وأمُّه سلامة بنت بشير. مولدُه سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، في خلافة الوليد بن عبد الملك.

وكان أسمر، نحيف البدن، خفيف العارضين، يخضب بالسواد، وقيل: إنه كان يغيّر شيبه بألف مثقال من المسك في كلّ شهر.

بويع له يوم مات أخوه، وكان يومئذ بمكة، وقام عمُّه عيسى بن على ببيعته، وأتته الخلافة وهو بطريق مكة.

وكان حازم الرأي، قد عركته الأيام والتجارب، وكان كثير اليقظة والتبصر في الأمور، قد جال في الأرض، وكتب الحديث، وتصرَّف في الأعمال، وكان من أحسن الناس خُلُقاً ما لم يخرج إلى الناس، فإذا خرج، اربدً لونه، واحمرَّت عيناه، ولم يُر في داره لهو، ولا شيء يشبه اللهو.

وكان المنصور يجلس صدر نهاره في إيوانه للأمر والنهي، والولايات والعزل، والخراج، وغير ذلك، ثم يتغدى، ويصلي الظهر، ويقيل، فإذا صلى العصر، جلس لأهل بيته، ومن أحبَّ أن يسامره، فإذا صلى العشاء، نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والآفاق، وشاور سُمّاره في بعض ذلك، فإذا مضى ثلث الليل، قام إلى فراشه، وانصرف سمّاره، فإذا مضى ثلث الليل، قام إلى فراشه، وانصرف سمّاره، فإذا مضى ثلث الليل، قام بالناس، ثم يدخل، فيجلس في محرابه حتى يطلع الفجر، فيخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيجلس في إيوانه.

وحج غيرَ مرة، وزار بيت المقدس، ووسّع المسجدَ الحرام ناحية باب الندوة، سنة سبع وثلاثين ومئة، وبنى مسجد الخيف.

وفي أيامه فُتحت مدائنُ كثيرة، وبني له مجلسٌ على طاق باب خراسان من مدينته التي سماها: المنصورية، وهي مشرفة على الدجلة، وهي مدينة بغداد، وقيل: إن مقدار ما أنفق المنصور في بناء بغداد وسورها وخندقها وأسواقها ودورها أربعةُ آلاف ألف، وثمان مئة، وثلاثة وثلاثون ألف دينار.

وكان الأستاذ من الصناع يعمل يومَه بقيراط فضة، وكان يعمل في بنائها في كل يوم خمسون ألف رجل.

وكان المنصور قد استشار أصحابه، منهم: خالد بن برمك في نقض المدائن، وإيوان كسرى، ونقل نقض ذلك إلى بغداد، فقال خالد: لا أرى ذلك؛ لأنه علَم من أعلام الإسلام، وفيه مصلَّى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من ققال له المنصور: أبيت يا خالد إلا الميل لأصحابك العجم، وأمر بنقض القصر الأبيض، فنقضت ناحية، وحُمل نقضه، فنظروا، فإذا الذي لزمهم في ذلك أكثر من ثمن ما نقضوه، فدعا خالد بن برمك، فأعلمه بذلك، فقال: إني كنت قلت لمولانا أمير المؤمنين أن يتركه، والآن ما ينبغي الترك؛ لئلا يقال: عجز عنه، فأعرض عنه.

ونَقُل أبوابَ واسط، فجعلها على بغداد، وباب جيء به من الشام، وباب آخر جيء به من الكوفة، كان عَمِلَه خالدُ بنُ عبدالله القَسْري.

وجعل المدينة مدوَّرة الشكل؛ لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض، وعمل لها سورين، الداخلُ أعلى من الخارج، وبنى

قصره في وسطها، والمسجد الجامع بجانب القصر، وكان اللَّبِن الذي يُبنى به ذراعاً في ذراع.

ولما فرغ من بنائها، وتم، حاسب المنصورُ القواد، فألزمَ كلَّ واحد بما بقي عنده، وأخذه، حتى خالـدُ بنُ الصلت بقي عليه خمسةَ عشرَ درهماً، فأخذها منه.

ونُقل عن المنصور أمورٌ تدل على الشحّ، ونقل عنه ضدُّ ذلك من السخاء والإعطاء.

وكان الابتداء في عمارة بغداد سنة خمس وأربعين ومئة.

وأراد المنصور أبا حنيفة على القضاء لما امتنع منه، وقال: لا أصلُح، فقال: أنت أبو حنيفة الفقيه، فكيف لا تصلح؟! فقال: إما أن أكون صادقاً، فيجب أن تقبل قولي، وإما أن أكون كاذباً، فقاضٍ لا يكون كذاباً، فضربه، وحبسه، ومات في حبسه، وصلى عليه المنصور، سنة خمسين ومئة.

وكان مولده سنة سبعين، وقيل: سنة ثمانين، وهو الصحيح.

وفي أيامه ولد الإمام الشافعي ظلمه بعد موت أبي حنيفة ظلم، ولِد بغزة، وأقام بها سنتين، وسار إلى مكة، فنشأ بها.

وفي أيامه تناثرت الكواكب في سنة سبع وأربعين ومئة.

وتوفي جعفر الصادق ﷺ، وتوفي معن بن زائدة، والأوزاعي، وأبو عمرو بن العلاء.

وتوفي المنصور يوم السبت، لسبت ليال من ذي الحجة، سنة ثمان وخمسين ومئة، وله خمس وستون سنة، عند بئر ميمونة، على أميال من مكة، وهو محرم، وصلَّى عليه ابنُه صالح، ودُفِن بالحرم الشريف.

وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة، وأحد عشر شهراً.

أولاده: محمد المهدي، وجعفر، وصالح، وسليمان، وعيسى، ويعقوب، والقاسم، وعبد العزيز، والعباس.

قاضيه: عبدالله بن محمد بن صفوان، وشريك عبدالله.

حاجبه: الربيع مولاه، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

## المهدي الله المهدي المهدي

هو أبو عبدالله، محمدُ بنُ عبدِالله المنصور، الملقبُ بالمهدي، وأُمُّه أُمُّ موسى بنتُ منصورِ بنِ عبدِالله بنِ سهلِ بنِ زيدِ الحميريِّ، وكان أسمر، طويلاً، بعينه اليمنى بياض، معتدل الخلق، جَعْدَ الشعر.

بويع له يوم السبت، لسِتِّ خلون من ذي الحجة، سنة ثمان وخمسين ومئة، بين الركن والمقام، يوم مات أبوه، وقام ببيعته الربيع وزيرُ المنصور، والمهديُّ \_ آنذاك \_ ببغداد، وأنفذ الربيعُ الخبرَ مع مناده مولى أبي جعفر إلى بغداد، فبايع الناسُ المهديَّ البيعةَ العامة.

ولما بويع، افتتح أمره برد المظالم، وكفِّ الأذى والقتل، وأمن

الخائف، وإنصاف المظلوم، وكان يقول: إذا جلستُ للمظالم، فأدخلوا على القضاة، فلو لم يكن رَدِّي للمظالم إلا للحياء منهم.

وكان سخياً، وبسط يده في العطاء، وبنى مسجد الرُّصافة، وخندقها، وكان كثير الولاية والعزل بغير سبب، وبنى العَلَمين اللذين يُسعى بينهما.

وحج بالناس سنة ستين ومئة، وجرد الكعبة، وكساها الديباج، وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها إلى أسفلها، وكانت الكعبة في جانب المسجد، لم تكن متوسطة، فهدم حيطان المسجد الحرام، وزاد فيه زيادات، واشترى الدور والمنازل، وأحضر المهندسين، وصير الكعبة في الوسط، ووسع مسجد رسول الله وزاد فيه، وحمل العُمُد الرخام والذهب، ورفع سقفه، وألبس خارج القبر الشريف المقدس الرخام.

وكانت عمارته للمسجد الحرام، ومسجد النبي على في سبع وستين ومئة، وكان قبل ذلك في سنة إحدى وستين أمر باتخاذ المصانع في طريق مكة، وتجديد الأميال والبُرد، وبتقصير المنابر في البلاد، وجعلها بمقدار منبر النبي على

ولما حج المهدي، دخل إلى مسجد النبي على فلم يبق أحد إلا قام له، إلا ابن أبي ذؤيب، فقيل له: قم، هذا أمير المؤمنين، فقال: إنما يقوم الناس لربِّ العالمين، فقال المهدي: دعوه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي.

توفي المهدي في يوم الخميس، لثمان بقين من المحرم، سنة تسع وستين ومئة، وكان ابن ثمان وأربعين سنة، وولايته عشر سنين، وشهر ونصف، وصلَّى عليه ابنه هارون الرشيد، ودُفِن تحت شجرة جوز كان يجلس تحتها.

أولاده: هارون الرشيد، وموسى الهادي، وعلي، وعبدالله، ومنصور، ويعقوب، وإسحاق، والياقوتة، والغالية، والعباسية، وسليمة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الله علاقة موسى الهادي

هو أبو محمد، موسى بنُ المهدي، وأمُّه أمُّ الرشيد الخيزران مُولَّدَة، وهي أُم الخلفاء، وكان طويلاً، جسيماً، أفوه، بشفته العليا تقلص.

بويع له يوم مات أبوه، وكان غائباً بجرجان، فقدم الرشيد مدينة السلام، وأخذ البيعة للهادي.

وكان الهادي شجاعاً بطلاً أديباً، صَعْبَ المرام، جواداً، أسخى أهل عصره، أنشده مُغَنِ أبياتاً، فطرب لها، ثم نظر إلى بُخْتِيِّ يمشي في الدار، فقال: أَوْقِروا هذا له ذهباً، فاصطلحوا معه على ستين ألف دينار.

وله أخبار مشهورة في الجود والسخاء.

ولم يزل على جوده وسخائه حتى توفي ليلاً في يوم الجمعة، لأربع

عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، سنة سبعين ومئة.

وولايته سنة وشهر، وصلى عليه هارون الرشيد، وله أربع وعشرون سنة، وفي ليلة وفاته مات وهو خليفة، وولي خليفة، وهو الرشيد، وولد خليفة، وهو عبدالله المأمون.

ولم يحج الهادي في ولايته.

ولده: علي، وإسحاق، وجعفر، وعبدالله، وله بنات، منهن: أم عيسى، تزوجها المأمون.

قاضيه: أبو يوسف يعقوبُ بنُ إبراهيم.

ووزيره: الفضل بن الربيع، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### 

هو أبو محمد، وقيل: أبو جعفر، هارونُ بنُ محمدِ المهديّ، وأمّه الخيزران أمُّ الهادي، وكان الرشيد طويلاً، أبيض، حسن الوجه، جميلاً، سميناً، قد وَخَطه الشيب، كبيرَ العينين.

بويع له يوم الجمعة، لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول، سنة سبعين ومئة، وهـو ابن أربع وعشرين سنة، وكان متضلعاً من العلم والأدب والشعر.

وفي ليلة توفي الهادي وُلد لهارونَ ولـدُّ سماه: عبدَالله المأمون، ولم يكن في سائر الزمان ليلة مات فيها خليفة، وولي فيها خليفة ألا هذه الليلة.

ثم إن الرشيد استوزر البرامكة، وتقدَّموا عنده لأرفع درجات الإجلال، وقال ليحيى: قد وليتك أمورَ الناس، فاحكمْ في ذلك بما ترى من الصواب، واستعملْ من اخترت، ودفع إليه خاتمه.

وكان الرشيد يحبُّ الشعر، ويهوى السماع، وكان يشرب في يومين من الجمعة: الأحد، والثلاثاء، وما رآه أحد يشرب نبيذاً ظاهراً.

وهو أول من جعل المغنين طبقات ومراتب على قدر إحسان المحسنِ منهم، وعلى قدر طبقاتهم ومراتبهم كانت تخرج جوائزهم وصِلاتهم.

وكان الرشيد سخياً كريماً، جواداً شجاعاً، كثير الحج والغزو، وكان يحج سنة، ويغزو سنة، حج في خلافته ثمان حِجَج، وقيل: تسعة، وغزا ثماني غزوات.

وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة، لا يتركها إلا لعارض شديد، حتى فارق الدنيا.

وكان يتصدق من ماله كلَّ يوم بألف درهم.

وعقد الرشيد البيعة لابنه محمد الأمين، وكان بنو هاشم تحب ولاية محمد الأمين تعصُّباً من قبل أبيه وأمه.

وكان الرشيد والوزراء يعرفون لعبدالله المأمون مكانكه من العقل والذكاء والدهاء، والتفوق في العلم، فلم يزل أمره ينمو في نفس الرشيد، حتى عقد له البيعة بعد أخيه الأمين، ووافق في ذلك اليوم قدومُ الشافعي في إلى بغداد، فوجد الناس قد بكروا ليهنئوا الرشيد، فجلسوا في دار العامة ينتظرون الإذن، وجعلوا يقولون: كيف يكون قولُنا؟ إن دعونا لهما، كان دعاءً على الخليفة، وإن لم ندع لهما، كان نقصاً في حقهما، فدخل الشافعي فجلس، وقال:

لاق صَّراعَنْه اولا بَلغَتْهُمَا

حَتَّى يَطُولَ عَلَى يَدُيْكَ طِوَالُها(١)

وحج الرشيد بالناس في سنة خمس وثمانين ومئة، وحج معه ابناه، وولِيًا عهده: محمد الأمين، وعبدالله المأمون، وفرَّق في أهل مكة والمدينة ما مبلغه ألف ألف دينار، وخمسون ألف دينار، وعقد بين ولديه شرطاً، وعلقه في الكعبة، فلما رُفع الكتاب ليعلَّق بالكعبة، سقط قبل أن يعلق، فقال بعض الحاضرين(٢): هذا الأمر سريعٌ انتقاضُه قبل تمامه.

واجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره من جدٍّ وهزل.

قاضيه أبو يوسف، وشاعره مروان بن أبي حفصة، ونديمه عم أبيه

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ الطبري» (٥/ ٢٦). وفيه: إن هذا البيت لعبدالله بن مصعب ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحاضر».

العباسُ بن محمد، وحاجبه الفضلُ بن الربيع أنبهُ الناس، ومغنيه إبراهيمُ الموصليُّ أوحدُ عصره في صناعته، وزامرُه برصوما، وزوجتُه بنتُ جعفرٍ أرغبِ الناس في الخير، وأسرعِهم إلى كلِّ بِرِّ، وأمُّه الخيزرانُ أمُّ الخلفاء، ووزراؤه البرامكة الذين لم يُرَ مثلُهم في الجود والسخاء، وكانت لهم عنده الرقية العلية، والمكانة المرضية، وكانوا عنده لهم الأمر والنهي، والعقد والحل، لا يقطع أمراً دونهم، ولا يقدِّم أحداً عليهم، فساسوا أمور الناس أحسنَ سياسة، وساعدَهم المقدور، وشهد بفضلهم الجمهور، ثم بعد أحسنَ سياسة، والبسهم بعد العز ثيابَ الذل، ونكَّل بهم، وقتلهم وصلبهم، وقتل جعفر بالأنبار آخريوم من المحرم، سنة سبع وثمانين ومئة، وبعث بجثته إلى بغداد، ولم يزل يحيى وابنُه الفضل في الحبس حتى ماتا.

والسبب في قتل جعفر: أن الرشيد زوَّجه أختَه عباسة؛ ليحل له النظر إليها، وشرط عليه أن لا يقربها، فوطئها، وحبلت منه، وجاءت بغلام، وقيل غير ذلك.

وتوفي الرشيد بطوس، يـوم السبـت، لستٌ خلون من جمـادى الآخرة، سنة ثلاث وتسعين ومئة، وصلى عليه ابنُه صالح.

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة، وشهرين، وثمانية عشر يوماً، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن، ولا يؤخر جزاء، وكان يحب الشعراء والشعر، ويميل إلى أهل الأدب والفقه.

أولاده: محمد الأمين، وعبدالله المأمون، ومحمد المعتصم، وصالح، ومحمد أبو عيسى، والقاسم، وإسحاق، وغيرهم، وبنات،

الواحدة منهن تعد عشرة خلفاء كلهم لها محرم: هارون أبوها، والهادي عمُّها، والمهدي جدُّها، والمنصورُ جدُّ أبيها، والسفاحُ عمُّ جدِّها، والأمينُ والمأمونُ والمعتصم إخوتها، والواثقُ والمتوكل ابنا أخيها.

كاتبه: بشرٌ مولاه، ثم الفضل بن الربيع.

وكان من [ . . . . ] الفضلُ بن فضالة .

والحمدُ لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الله الأمين بن هارون الرشيد الله

هو أبو عبدالله، وقيل: أبو العباس، محمدُ بنُ هارونَ الرشيد، أمَّه أَمَّةُ العزيز بنتُ جعفرِ بن المنصور، ولقبُها زُبيدة، وكانت لها مآثرُ مشهورة، ولم يلِ الخلافة بعد علي بن أبي طالب مَنْ أمَّه هاشميةٌ غيرُ الأمين.

وكان أبيض اللون، سميناً، صغير العينين، جميلاً.

بويع له لسبع خلون من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وتسعين ومئة، وله تسع وعشرون سنة، وثلاثة أشهر، وكان من أحسن الناس وجها، وأكملهم أدبا، وأسخاهم على درهم ودينار، وأشرف الخلفاء أباً وأما، وكان عالماً بالشعر، كثير البلاغة، فصيح المقال، شديد القوة، إلا أنه كان كثير اللهو، يتبع هواه، ولم ينظر في شيء من عقباه، وكان \_ مع سخائه بالمال \_ أبخل الناس على طعام، وكان لا يبالي أين قعد، ولا مع من

شرب، ولو كان بينه وبين ندمائه حجاب من حديد، لخرقه إذا طرب، وخرج إليهم، وكان كواحد منهم.

وكان كثير السفك للدماء، ضعيف الرأي، ليس عنده تبصرة في الأمور، ولا نظر في العواقب.

وتوفي الأمين لخمس بقين من المحرم، سنة ثمان وتسعين ومئة، ومات قتلاً، قتله طاهر بن الحسين، لما جهّزه لقتاله المأمون؛ لخلاف وقع بينهما، وأخذ رأسه، وجهزه للمأمون بخراسان، وكانت خلافته أربع سنين، وسبعة أشهر، والله أعلم.

#### \* \* \*

### المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد الله

هو أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، عبدُالله المأمونُ بنُ هارونَ الرشيد، وأمه مراجلُ أُمُّ وَلَـد، وكان أبيض اللون، تعلوه صفرة، أقنى الأنف، طويل اللحية، بخده خالٌ أسود.

بويع له البيعة العامة يوم قتل أخيه، وقيل: بويع لـه يوم الاثنين، لخمس بقين من رجب، سنة ثمان وتسعين ومئة، وهو ابن ثمان وعشرين سنة.

وكان كامل الفضل، كثير العفو، جواداً، حسنَ التدبير.

وهو أول من اتخذ الأتراك للخدمة، فكان يشتري الواحد منهم بمئة ألف، ومئتى ألف.

وكان يحب أهل العلم، ويجلس مع العلماء من أول النهار إلى آخره، يتناظرون بين يديه، فيرشدهم، ويمدهم بالأموال، ويفتقدهم إذا غابوا عنه، ويزورهم في منازلهم.

وكان يحضر مع الناس على الطعام، ويخرج من الليل يطوف في عسكره، وكان يحب [أن] يسمع أخبار الناس، وكان في سخائه لا يوصف، حتى قال فيه بعضهم: إنه أجود من السحاب الحافل، والريح العاصف.

وكان قاضيه: القاضي يحيى بن أكثم، وهو من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب، كان عالماً بالفقه، بصيراً بالأحكام، ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي والله وكان يحيى سليماً من البدعة، ينتحل مذهب أهل السنة، وروى عنه الترمذي، والقاضي إسماعيل، وكان أحد الأئمة المجتهدين.

قال الإمام أحمد بن حنبل فيه: ما عرفت فيه بدعة، وكان واسع العلم كثير الأدب.

ونقل عنه حكايات في أمر المُرْد، وكان ميلُه إليهم في الشبيبة، فلما تكهل، أقبل على شأنه، ونفيت تلك الشناعة عنه.

ولما أراد المأمون أن يوليه القضاء، دخل عليه، فاستحقره، فعلم يحيى بذلك، فقال: يا أمير المؤمنين! إن كان القصد علمي لا خَلقي، فسلني، فعرف المأمون فضله، فولاه.

وكان يحيى من أدهى الناس، وأخبرهم بالأمور، وتوفي يحيى يوم

الجمعة، منتصف ذي الحجة، في السنة الثانية والأربعين بعد المئتين، وعمره ثلاث وثلاثون سنة \_ رحمه الله، وعفا عنه \_

وكان من وزراء المأمون: الحسن بن سهل السَّرخسي، وَزَر له بعد أخيه ذي الرياستين الفضل بن سهل، وحظي عند المأمون، وتزوج المأمون ابنته بوران، وولاه المأمون جميع البلاد التي افتتحها طاهر بن الحسين، وكان عالي الهمة، كثير العطايا للشعراء وغيرهم، وكان الحسن أحد الأجواد، وقيل: إنه أنفق في وليمة ابنته بوران ـ حين تزوج بها المأمون ـ أموالاً تجلُّ عن الوصف، وأوقد الحسن بن سهل للمأمون ليلة دخوله على ابنته بوران شمعة من عنبر، وزنها أربعون مَناً، في شمعدان من ذهب، وكان العرس في شهر رمضان، سنة عشر ومئتين.

وعاشت بوران بعد المأمون إلى سنة إحدى وسبعين ومئتين، فتوفيت وعمرها ثمانون سنة، وكانت قيمة بعلم النجوم والحساب \_ رحمها الله تعالى \_.

وكان من ندماء المأمون: إسحاقُ بن إبراهيم الموصلي النديم، وكان نديماً للرشيد قبل المأمون.

غزا المأمون الروم، وفتح منها حصوناً وقلاعاً، وكان أمره نافذاً من إفريقية الغرب إلى أقصى خراسان ووراء النهر.

وفي أيامه جاء سيل بمكة حتى بلغ الماءُ الحجر والباب، وهدم ألف دار، ومات نحو من ألف إنسان.

ومات سفيان بن عُيينة، ومعروف الكرخي في أيامه، وتوفي

الشافعي في سنة أربع ومئتين، وله أربع وخمسون سنة، ومات طاهر ابن الحسين، والواقدي، والأصمعي في سنة عشر ومئتين، وتوفي أبو العتاهية، وتوفيت زُبيدة زوجة الرشيد، وكانت معروفة بأفعال الخير والإفضال على العلماء والفقراء، ولها آثار كثيرة في طريق الحجاز، وحجّت، فبلغت نفقتها أربعة وخمسين ألف ألف دينار.

ولزبيدة جماعة محارم من الخلفاء: المنصور جدُّها، والمهدي عمُّها، والرشيد زوجُها، والأمينُ ابنها، والمأمون والمعتصم ولدا زوجِها، والواثق والمتوكل ابنا زوجها.

وكان المأمون حسن الأخلاق، كثير العفو، يحب العفو ويؤثره، ولما غزا المأمون بلد الروم، وعاد، نزل بعين العشيرة، فأعجبه ماءها من برد وصفاء، فطاب له الموضع؛ لكثرة خضرته، وحسن بهجته، فأقام هناك، ثم إنه احتضر، ومات هناك، لثمان عشرة ليلة خلون من رجب، سنة ثماني عشرة ومئتين، وسنَّه ثماني وأربعون، ودُفن بطرسوس، فكانت خلافته عشرين سنة، وخمسة أشهر، وأياماً.

والحمد لله وحدَه، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### المعتصم بالله صاحب سُرَّ مَنْ رأى الله

هو أبو إسحاق، محمدُ بنُ هارونَ الرشيد، وأمُّه ماردةُ مولَّدَةٌ كوفية.

وكان أبيض اللون، حسن الوجه، مربوعاً، طويل اللحية، شديد البدن، يحمل ألف رطل، ويمشي بها خطوات.

بويع له يوم مات المأمون أخوه، وكان بطرسوس، ثم قدم إلى بغداد، غُرَّة شهر رمضان، سنة ثماني عشرة ومئتين.

وكان شجاعاً، مقداماً، فارساً، بطلاً، صنديداً، وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب.

وفتح عَمُّوريَّة في شهر رمضان، سنة ثلاث وعشرين ومئتين، لما بلغه أن الروم خرجت، فنزلت زِبَطْرَة، فتوجَّه المعتصم إليهم بنفسه، وفتحها، وقتل ثلاثين ألفاً، وأسر ثلاثين ألفاً.

وكان بلغه أن صاحب عمورية أسر امرأة من المسلمين هاشمية، فنادت: وامعتصماه! فقال ملك عمورية: ما يأتيك المعتصم إلا على أبلق، فلما أبلق، فلما أبلق، فلما بلغ المعتصم ذلك، سار إليها في سبعين ألف أبلق، فلما فتحها، ودخل من بابها، نادى: لبيكِ أيتها المنادية، فقتَلَ من قتَل، وأسرَ من أسرَ.

ومن كرمه: أنه أقطع شاعراً مدينة الموصل، وهذا شيء لم يتقدمه فيه أحد من الأوائل، وبنى المعتصم مدينة سُرَّ مَنْ رأى، أنفق على جامعها خمس مئة ألف دينار، وانتقل إليها، وجعلها مقر خلافته، وسميت بهذا الاسم؛ لأنه لما انتقل إليها بأهله وعساكره، سُرَّ كلُّ واحد منهم برؤيتها.

وكان السبب في بنائها: شكوى العامة إليه الجند من النزول عليهم

في مساكنهم، وتولعهم بحَرَم الناس وأولادهم، فبُنيت في أسرع وقت، وارتحل من بغداد إليها.

واتسع ملك المعتصم جداً، حتى صار له سبعون ألف مملوك سوى الأحرار، ومن الخيل ما لا يحصى.

وهو الذي امتحن الإمام أحمد بن حنبل في القول بخلق القرآن، فقال له الإمام أحمد: أنا رجل علمت علماً، ولم أعلم فيه هذا، فأحضر له الفقهاء والقضاة، فناظروه، فامتنع من أن يقول بقولهم، فضربه المعتصم، وحبسه.

وكان مدة حبسه ثمانية وعشرين شهراً، وبقي إلى أن مات المعتصم، فلما ولي الواثق، أَمَرَهُ أن لا يخرج من بيته، إلى أن أخرجه المتوكل، وأحسن إليه.

وكانت محنة الإمام أحمد رها في سنة ثمان عشرة ومئتين.

وكان من وزراء المعتصم: محمد بن عبد الملك الزيات، ثم كان وزير الواثق بعده، ثم إن المتوكل غضب عليه، وقتله، وكان سبب وزارته: أنه ورد على المعتصم كتابٌ من بعض العمال، وفيه ذكر الكلأ، فقرأه الوزير أحمدُ بن عمار على المعتصم، فقال له: ما الكلأ؟ قال: لا أعلم، فقال المعتصم: لا حول ولا قوة إلا بالله، خليفةٌ أُميٌّ، ووزير عاميٌّ، انظروا مَنْ بالباب، فوجدوا ابن الزيات، فأدخلوه إليه، فقال له: ما الكلا؟ قال: العشب على الإطلاق، فإن كان رطباً، فهو كلاً، وإن كان يابساً،

فه و حشيش، وشرع في تقسيم أنواع النبات، فعلم المعتصم فضله، فاستوزره، وحكم وبسط يده، وأمر أن لا يمرَّ بأحد إلا يقوم له، وكان القاضي أحمد بن أبي دُوَّاد أرصد له غلاماً، إذا رآه مقبلاً، أعلمه، فيقوم يصلى حتى يجوزه ابنُ الزيات، فأنشد ابن الزيات:

صَلَّى النُّحَى لَمَّا اسْتَفَادَ عَدَاوَتِي

وَأَرَاهُ يَنْسَسُكُ بَعْسَدَهَا وَيَصُومُ

تَركَتْ كَ تَقْعُ لَهُ تَارَةً وَتَقُومُ

وكان ابنُ الزيات يقول بخلق القرآن.

وكان يقال للمعتصم: الخليفة المثمّن، وذلك أن الله \_ جلّ وعلا \_ وفّق له كلّ شيء في العدد، فأولها: أنه الخليفة الثامن من ولد العباس، وولي سنة ثمان عشرة، ومبلغ ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر، وثمانية أيام، ومولده سنة ثمان وسبعين، وغزا ثمان غزوات، وسنه ثمان وأربعون سنة، وخلف من المال ثمانية آلاف ألف درهم، ومثلها دنانير، وكانت أولاده يوم توفى ثمانية من الذكور، وثمانية من الإناث.

وقالوا: كان الثامنَ من ولد الرشيد، وتوفي وله ثمان وأربعون سنة، وهو أولُ من أُضيف إلى لقبه اسمُ الله تعالى من الخلفاء.

وفي أيامه زلزلت فرغانة، فمات بها أكثر من خمسة عشر ألفاً، ورجفت الأهوازُ رجفة عظيمةً تصدَّعت منها الجبال، وهرب أهل البلد

إلى البر والسفن، وسقطت فيها دور (١) كثيرة، وتهدم نصف الجامع، ومكثت ستة عشر يوماً، ومطر أهل تيماء مطراً وبرداً كالبيض، فقُتِل بها ثلاثُ مئة وسبعون إنساناً.

وتوفي المعتصم بِسُرَّ من رأى يوم الخميس، لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، سنة سبع وعشرين ومئتين.

أولاده: ثمانية ذكور، وثمان بنات \_ كما تقدم \_.

قاضيه: أحمد بن أبي دُؤاد.

نقش خاتمه: الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الله الله الله الله الله الله الله

هو أبو جعفر، هارونُ بنُ المعتصم، وأمَّه قراطيس أُمُّ وَلَد. وكان أبيضَ اللون، حسنَ الجسم، في عينه اليمنى نكتة بياض. بويع له يوم الخميس، لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، سنة سبع وعشرين ومئتين.

وكان عالماً بكل علم يُسأل عنه، وكان له جبة صوف، وكساء

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أدر».

وبرنس يلبسهم بالليل، ويقوم يصلي، ويقول: ألا يستحي بنو العباس أن لا يكون فيهم مثلُ عمر بن عبد العزيز؟!

وكان جواداً، حُكي أنه فرق في أيامه من الأموال في الصدقة والصلة ووجوه البر ببغداد، وبسر من رأى، والبصرة، ومكة، والمدينة خمسة آلاف ألف دينار.

وقيل: إن الواثق كان يقول بخلق القرآن، وأنه ضرب الإمام أحمد ابن حنبل رها بسبب ذلك، وجعل دارَه حبساً له.

والأصحُّ: أنه لم يضرب الإمام أحمد، وإنما ضربه المعتصم، ولما ولي الواثق، بعث إليه يقول: لا تساكنني بأرض، فصار الإمام أحمد يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله، فاختفى فيه إلى أن مات الواثق، وكلُّ ذلك كان بسعاية القاضي أحمد بن أبي دؤاد، ومحمد بن عبد الملك الزيات وزيره.

وكان أحمدُ بن أبي دؤاد قاضيه، وولي للمعتصم قبله، وحَسَّنَ له القولَ بخلق القرآن، وأغراه على الإمام أحمد حتى فعل به ما فعل، ومات ابن دؤاد بمرضه الفالج في سنة أربعين ومئتين.

وتوفي الواثق بِسُرَّ من رأى، يـوم الأربعـاء، لسـتُّ بقين من ذي الحجة، سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، وصلى عليه المتوكل أخوه.

وكان عمره ستّاً وثلاثين سنة، وكانت مدة خلافته خمس سنين، وتسعة أشهر، وستة أيام. وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

# مَنْ خلافة أمير المؤمنين الله الله جعفر بن المعتصم المتوكل على الله

هو أبو الفضل، جعفرُ بنُ المعتصم، وأمه تركية، اسمها: شجاع. وكان مربوعاً، أسمر اللون، خفيف العارضَين.

بويع له لستِّ بقين من ذي الحجة، سنة اثنتين وثلاثين ومئتين.

ولما تولى، أظهر العدل، وأحيا السنة، وأمر بالقبض على محمد ابن عبد الملك الزيات، وعلى ابن أبي دُوَّاد اللذين كانا يقولان بخلق القرآن، وحبس ابنَ عبد الملك الزيات في التنور إلى أن مات، وأخذ جميع ضياع ابن أبي دوًاد وأمواله، وأطلق جميع من كان اعتُقل بسبب القول بخلق القرآن، ونهى عن الجدل، وأظهر القول بالسنة، وطعن على الواثق، ومَنْ كان قبله فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، وولَى القاضي يحيى بن أكثم من أثمة الدين، وعلماء السنة، ومن المعظّمين للكتاب والسنّة.

وكان قد ولَّى من جهته حَيَّانَ بنَ بشرٍ قضاءَ الجانب الشرقي، وسوارَ ابنَ عبدالله قضاءَ الجانب الغربي، وكلاهما كان أعور، فقال في ذلك بعضُ أصحاب ابن أبى دؤاد:

رَأَيْتُ مِنَ العَجَائِبِ قَاضِينِ

هُمَا أُحْدُوثَةٌ فِي الخَافِقَيْنِ

هُمَا اقْتَسَمَا العَمَى نِصْفَيْنِ فَذَا

كَمَا اقْتَسَمَا قَضَاءَ الجانِبَيْن

وَتَحْسَبُ مِنْهُمَا مَنْ هَزَّ رَأْساً

لِيَنْظُرِ في مَوَارِيثِ وَدَيْنِ

كأنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ عَلَيْهِ دَنِّاً

فَسنَحْنُ نُسرى لَسهُ مِسنْ فَسرْدِ عَسيْنِ

لَقَدْ قَالَ الزَّمَانُ بِهُلْكِ يَحْيَى

إِذِ افْتَـــتَحَ القَــضَاءَ بِـــأَعْوَرَيْنِ

وفي السنة الرابعة والثلاثين بعد المئتين: في أيامه كانت الزلازل المهولة بدمشق، دامت ثلاث ساعات من ارتفاع الضحى، وسقطت الجدران، فقُتل خلق كثير، وانكفأت قرية من عمل الغوطة على أهلها، فلم ينجُ منهم أحد سوى رجل واحد.

وهبت ريح شديدة لم يعهَد مثلُها، وتغير ماءُ دجلة إلى الصفرة، فبقي ثلاثة أيام، ففزع الناس لذلك، ثم صار في لون الورد، وسمع أهل أخلاط صيحةً من السماء، فمات خلق كثير، وهاجت النجوم في السماء، وجعلت تتطاير بشرر من قبل غروب الشفق إلى قرب الفجر.

ووقع طائر أبيضُ دونَ الرخمة، وفوقَ الغراب بحلب، فصاح: يا معشر الناس! اتقوا الله الله، حتى صاح أربعين صوتاً، ثم طار، وجاء من الغد، فصاح أربعين صوتاً.

ومات إنسان في بعض كور الأهواز، فسقط طائر أبيض على نعشه، فصاح بالفارسية: إن الله قد غفر لهذا الميت، ولمن شهد جنازته.

وزلزلت بلاد المغرب، حتى تهدمت الحصون والقناطر، فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف ألف في اللذين أُصيبت منازلهم، وكل ذلك بأمر الله وقضائه وقدره، ولا رادَّ لأمره، ولا مُعَقِّب لحكمه.

وفي السنة الخامسة والثلاثين بعد المئتين: أمر المتوكل على الله أهلَ الذمة أن يتميزوا عن المسلمين، في لباسهم وعمائمهم، وفي دخولهم الحمام بالجلاجل، وأن لا يركبوا الخيل ولا يسرج، ونهى أن يُستعملوا في الدواوين، وأن لا تتعلم أولادهم في مكاتب المسلمين، وأن تسوَّى قبورُهم بالأرض.

وفي أيامه حجَّت شجاع، وفعلت الخير الجزيل.

وفي السنة الحادية والأربعين: في أيامه توفي الإمام أحمد بن حنبل في السنة الحادية والأربعين: في أيامه توفي الإمام أحمد بن وكان قد امتُحن بالقول بخلق القرآن، فلم يجب إلى ذلك، وذلك أن المأمون كان اجتمع عليه جماعة من المعتزلة، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وزينوا له القول بخلق القرآن، واتفق خروج المأمون إلى طرسوس لغزو بلاد الروم، فعن له أن كتب إلى نائب بغداد إسحاق ابن إبراهيم بن مصعب، أمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن،

واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بيسير، فاستدعى جماعةً من أئمة الحديث، فدعاهم إلى ذلك، فامتنعوا، فهددهم، فأجاب أكثرُهم مُكرَهين.

واستمر الإمام أحمد على الامتناع، فحمله على بعير، وسيره إلى الخليفة، فلما قربوا من جيش المأمون، وأُنزلوا دونَه بمرحلة، فبلغ الإمام أحمد توعُّدُ الخليفة له بالقتل إن لم يُجبه إلى القول بخلق القرآن، فتوجَّه الإمام أحمدُ إلى الله بالدعاء، فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، ففرح الإمام أحمد بذلك.

ثم جاء الخبر بأن المعتصم ولي الخلافة، وقد انضم إليه أحمدُ بن أبي دؤاد، وأن الأمر شديد، فردُّوه إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، فوصل بغداد وهو مريض في رمضان، فأودع في السجن نحو ثمانية وعشرين شهراً.

ثم أُخرِج إلى الضرب بين يدي المعتصم، فدُعي إلى القول بخلق القرآن ثلاثة أيام، بحضور جماعة أحضرهم الخليفة، وكان المعتصب عليه أحمد بن أبي دؤاد، كل ذلك والإمام أحمد يقول: أعطوني شيئاً من كتاب الله، وسنة رسول الله على حتى أقول به، فما زال ابن أبي دؤاد وغيره يُغرون الخليفة عليه، ويقولون: هذا كافرٌ مُضِلٌ، حتى اشتدَّ غضبُه، فأمر بضربه، فضرب بالسياط، وكان جملة ما ضرب نيفاً وثمانين سوطاً.

ووقع له في هذه المحنة أخبارٌ كثيرة، وكرامات ظاهرة؛ من ستر عورت لمّا انحل سراويله، وغير ذلك مما هو مشهور، فلما عوفي، فرح المعتصم والمسلمون بذلك، وجعل الإمام أحمد كلَّ من سعى في أمره

في حِلِّ، إلا أهلَ البدعة، وكان يتلو في ذلك قول تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصِّهَ خُوَّا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[النور: ٢٢].

وقال أبو الوليد الطيالسي: لـوكـان هـذا في بني إسرائيل، لكان أُحدوثة.

وقال المزني: أحمدُ بن حنبل يومَ المحنة، وأبو بكر يوم الردَّة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صِفِّين.

ومناقبه اكثرُ من أن تُحصر، وأشهر من أن تُذكر، ولم يزل الإمام أحمد على ذلك مدة خلافة المعتصم، وأيام الواثق، فلما ولي المتوكل، استبشر الناس بولايته؛ فإنه كان محباً للسنة وأهلِها، ورفع المحنة عن الناس، وكتب إلى نائبه ببغداد \_ وهو إسحاق بن إبراهيم -: أن يبعث إليه بالإمام أحمد بن حنبل، فاستدعى إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد، فأكرمه، وعظمه، وجهزه إلى الخليفة المتوكل بِسُرَّ من رأى، فأكرمه المتوكل غاية الإكرام، وأمر له بخلعة سنية، فاستحى منه، ولبسها إلى الموضع الذي كان نازلاً فيه، ثم نزعها نزعاً عنيفاً، وهو يبكي \_ رحمه الله \_ ، ثم أرسل إليه المتوكل مالاً جزيلاً، فأبى أن يقبله، فقيل له: إن رددته، وَجَدَ عليك في نفسِه، ففرَقه على مستحقيه، ولم يأخذ منه شيئاً، وجعل كلَّ يـوم يرسل إليه من طعامه الخاص، ويظن أنه يأكل منه، وكان الله لا يأكل منه لقمة.

وارتفعت السنّة في أيام المتوكل جداً، وكان لا يولِّي أحداً إلا بمشورة الإمام أحمد بن حنبل، وكان مسيرُ أحمد إليه في سنة سبع وثلاثين

ومئتين، ثم مكث إلى حين وفاته، قَلَّ أن يأتي يوم إلا ورسالةُ المتوكل تنفذ إليه في أمور يشاوره فيها، ويستشيره.

ثم إن الإمام أحمد ﷺ مرض مرضه الذي مات فيه، وكان مرضه في أول شهر ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين ومئتين، ثم كتب وصيته:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى أحمد بن محمد بن حنبل:

أوصى أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأن محمداً عبدُه ورسوله، أرسلَه بالهدى ودين الحق، ليظهرَه على الدين كلِّه، ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته: أن يعبدوا الله تعالى في العابدين، وأن يحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين).

ثم استدعى بالصبيان من ذُرِّيته، فجعل يدعو لهم، ثم توفي يوم الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين ومئتين.

وأخبار جنازته مشهورة، ورئي له منامات صالحة ـ رحمه الله تعالى، ورضي عنه، وعن جميع أئمة المسلمين ـ.

وفي السنة الثالثة والأربعين بعد المئتين: توجَّه المتوكل من العراق طالباً مدينة دمشق؛ ليجعلَها دارَ إقامته، فتأسيّف أهلُ العراق على ذلك، وكان للمتوكل أربعةُ آلاف سُرِّيَّة، يقال: إنه وطئ الجميع، والله أعلم.

وقتله ولـدُه المنتصر، وهـو في خَلْوَة مع وزيره الفتح بنِ خاقَان، وذلك أن المتوكل قد كان بايع الخلافة لولده المنتصر، ثم أراد عزله، وتولية أخيه المعتز؛ لمحبته في أمه، فوجد المنتصر على أبيه في نفسه، واتفق مع الترك على قتل أبيه، فدخلوا عليه وهو مع وزيره في خلوة في الليل، فقطعوهما بالسيوف.

وكان من الاتفاق العجيب: أن المتوكل قد أُهدي له سيف من البحرين قاطع لم يَرَ أحدٌ مثلَه، فعرضه على جميع حاشيته، وكلٌّ يتمناه، فقال المتوكل: لا يصلح هذا السيف إلا لساعد ماعز التركي، فوهبه له دونَ غيره، فاتفق أنه كان أولَ من دخل عليه، فضربه به، فقطع حبل عاتقه، ثم تناولوه بالسيوف، فقطعوه هو والفتح قطعاً، حتى اختلطت لحومُهما، ودُفنا معاً.

وكانت وفاة المتوكل بِسُرَّ من رأى، ليلة الأربعاء، لثلاثِ خلون من شوال، سنة سبع وأربعين ومئتين، وله إحدى وأربعون سنة، ودُفِن في القصر الجعفري، فكانت خلافته أربع عشرة سنة، وعشرة أشهر، وثلاثة أيام، والله أعلم.

ورآه بعضُهم في النوم وهو بين يدي الله على، فقال له: ما تصنع هاهنا؟ فقال: انتظر محمداً ابني، أخاصمُه بين يدي الله تعالى.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

# المنتصر محمدِ بنِ جعفر الله الله

هو أبو جعفر، محمدُ بنُ جعفرِ المتوكلِ، وأمُّه رومية.

وكان مربوعاً، أسمر اللون، حسن الجسم، شهماً.

بويع لأربع خلون من شوال، سنة سبع وأربعين ومئتين، وخلع أخويه: المعتز، والمؤيد، وكان أبوهما المتوكلُ عقد لهما البيعة، وأخذ خَطَيهما بخلع أنفسهما، بعد أن أهانهما، وأخافهما.

وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس، وكان يسيء إلى العيال، ويبخل بالمال.

ورأى والدّه في النوم وهو يقول له: ويلك يا محمد! قتلتني وظلمتني، والله! لا تمتعت بالخلافة بعدي إلا أياماً يسيرة، ثم مصيرك إلى النار، فانتبه وهو لا يملك عينيه، فكان يُسَلّى، وهو لا يسلو، ولما اعتلّ، أتته أمُّه تعوده، فلما رآها، بكى، وقال: يا أماه! عاجلتُ فعوجلتُ، ولم يزل منكسراً إلى أن مات، وكانت وفاته ليلة السبت، لثلاثٍ خلون من شهر ربيع الآخر، سنة ثمان وأربعين ومئتين، بِسُرَّ مَنْ رأى، وعمرُه خمس وعشرون سنة، وستة أشهر، وكانت ولايته ستة أشهر.

ولما رتّب المنتصر أسباب ملكه، ووضع كل شيء موضعه، فرش له مجلس بأنواع الفرش، وكان في جملة الفرش: بساط حرير، طوله عشرة أذرع، في عشرة أذرع منقوش بأنواع النقوش، وفي وسطه صورة الملك جالس على كرسي الملك، وعلى رأسه سطور مكتوبة بالفارسي، فقال: انظروا إلى من يقرأ هذه السطور التي على رأس الملك، فجاؤوا بمن قرأها، فإذا هي: أنا شيرويه بنُ كسرى، قتلت أبي، فلم أعش بعده إلا ستة أشهر، فتطيّر المنتصرُ من ذلك، وقام من ذلك المجلس، وأمر

الفراشين، فمزقوا ذلك الفرش بأسره، فلم يمكث بعد أبيه غير ستة أشهر.

وفي أيامه توفيت شجاعُ أمُّ المتوكل، وكانت خيرةً، كثيرةَ الرغبة في الخير، وخلفت من الذهب العين خمسة آلاف ألف ألف دينار، والله أعلم. وخمسين ألف دينار، ومن الجواهر ما قيمته ألف ألف دينار، والله أعلم. وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم(١).

\* \* \*

(۱) لم يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ خلاف المستعين، وهو أحمد بن محمد بن المعتصم، ثاني عشرهم، بويع له ليلة الاثنين، لست خلون من ربيع الآخر، وهو ابن ثمان وعشرين سنة، ويكنى: أبا العباس.

وفيها: ورد عليه خبـر وفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر أمير خراسان في رجب، فولى ابنه محمد بن طاهر خراسان.

وفيها: مات بغا الكبير، فولى مكانه ابنه موسى بن بغا.

وفيها: شغب أهل حمص على كيدر عاملهم، فأخرجوه.

وفيها: تحرك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان نحو هراة.

وفيها: توفي محمد بن العلاء الهمداني من مشايخ البخاري ومسلم.

ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومئتين، فيها التقى المسلمون والروم بمرج الأسقف، وقتل عمر بن عبداللهِ الأقطع مقدم العسكر، وكان شجاعاً، وانهزم الروم، وقتل منهم، فأغار الروم إلى الثغور الجزرية.

وفيها: شغب الجند الشاكرية والعامة ببغداد على الأتراك بسبب استيلائهم على الأمور يقتلون من شاؤوا من الخلفاء، ويستخلفون من شاؤوا من غير مصلحة، ثم اتفقت العامة بسامراء، وأطلقوا من في السجون، فقتلت الأتراك من العامة جماعة حتى سكنت الفتنة.

= وفيها: قتلت الموالي أيامش، ونهبوا داره؛ فإن المستعين أطلق يد أيامش، فاستولى على الأموال.

وفيها: توفي علي بن الجهم الشاعر.

وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب صاحبُ إفريقية، وقام موضعه أخوه أبو محمد زيادة الله.

ثم دخلت سنة خمسين ومئتين فيها، ظهر أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى ابن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في جمع، واستولى على الكوفة، ثم جهز إليه محمد بن عبدالله بن طاهر جيشا، فقتل يحيى، وحمل رأسه إلى المستعين، ثم فيها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بالمبرستان، وكثر جمعه.

وفيها: وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن أخي مازيار، فقتلوه، فأرسل المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير، فحاربوه بين حمص والرستن، فهزمهم، فافتتح حمص، وقتل خلقاً، وأحرقها.

وفيها: توفي زيادة الله من ولد الأغلب، وملك إفريقية بعده ابن أخيه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المذكور.

وفيها: مات الخليع الشاعر الحسين بن الضحاك، ومولده سنة اثنتين وستين ومئة.

ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئتين، فيها قتل بغا الصغير، ووصيف باغر التركي، فشغب الجند، وحصروا المستعين في القصر بسامراء، فهرب هو وبغا ووصيف في حراقة إلى بغداد، واستقر بها المستعين، انتهى من «تاريخ ابن الوردي» (١/ ٢٢١ \_ ٢٢٢).

# المعتزِّ بالله الله

هو أبو عبدالله، محمدُ بنُ جعفرِ المتوكل بنِ المعتصم بنِ هارونَ الرشيد.

ولد سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، ولم يل الخلافة قبلَه أصغرُ منه.

بويع له عند خلع المستعين، سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن تسع عشرة سنة، وكتب بذلك إلى جميع الآفاق، وكانت خلافته ثلاث سنين، وستة أشهر، وأربعة عشر يوماً، ومات عن نحو ثلاث وعشرين سنة.

ثم خَلع نفسه من الخلافة، وقُتل.

وكان سبب خلعه: أن الجند اجتمعوا، وطلبوا منه أرزاقهم، فلم يكن عنده شيء يعطيهم، فسأل أمه أن تقرضه شيئاً يدفعهم به عنه، فلم تعطه شيئاً، وأظهرت أن لا شيء معها، فاجتمع الأتراك على خلعه، ثم دخلوا عليه، فتناولوه بالدبابيس يضربونه، وما زالوا به حتى خلع نفسه من الخلافة، ثم سلَّموه إلى من يسومه سوء العذاب، ومنع الطعام والشراب ثلاثة أيام، حتى جعل يطلب شربة من ماء البئر، فلم يُسق، ثم أدخلوه سرداباً فيه جص، فدسوه فيه، فأصبح ميتاً، فاستلُّوه من الجص سليم الجسد، وأشهدوا عليه جماعةً من الأعيان أنه مات، وليس به أثر، وكان ذلك اليوم الثاني من شعبان، في السنة الخامسة والخمسين بعد المئتين، وصلى عليه المهتدي، ودُفِن عند أخيه المنتصر، إلى جانب قصر الصوامع.

وكان طويلاً، جسيماً، وسيماً، أقنى الأنف، مدوَّر الوجه، حسن المضحَك، أبيضَ اللون، أسود الشعر، حسن العينين، ضيق الجبين، أحمرَ الوجنتين، ولم يُعذَّب أحدٌ من الخلفاء ما عُذِّب المعتز، على صغر سنه، وهو ثالث خليفة خُلِع من بني العباس، ورابع خليفة قُتِل منهم، وكان له من الولد جماعة، لم يشتهر منهم إلا عبدُالله.

في هذه السنة ظهر عند أمه قبيحة أموال عظيمة، وجواهر نفيسة، كان من جملة الذهب ما يقارب ألفي ألف دينار، ومن الزمرد الذي لم يُرَ مثلُه مقدارُ مَكُوك، ومن اللؤلؤ مَكُوك، وكَيْلَجَةُ ياقوتِ أحمر لم يُرَ مثلها، هذا وقد كانت الأتراك طلبوا من ولدها المعتز خمسين ألف دينار تصرف في أرزاقهم، فلم يكن عنده من ذلك شيء، فطلب من أمه قبيحة حبحها الله تعالى \_ أن تقرضه ذلك، فأظهرت أن لا شيء عندها، ثم ظهر عندها من الأموال ما ذكرناه، وقد كان لها من الغلات ما يعدل كل سنة عشرة آلاف دينار، واستمرت الخلافة للمهتدي بعد المعتز.

والمعتز هو الذي ولَّى أحمد بنَ طولون على مصر، ثم استولى ابن طولون على مدة شغل الموفق طولون على مدة شغل الموفق بمحاربة الزنج.

وكان أبو العباس أحمدُ بنُ طولون عادلاً، شجاعاً، جواداً، متواضعاً، حسنَ السيرة، ويحبُّ أهل العلم، وبنى الجامع المنسوب إليه بظاهر القاهرة، قيل: إنه أنفق على عمارته مئة ألف دينار، وعشرين ألف دينار، إلا أنه كان طائش السيف، سَفَّاكاً للدماء، أُحصي من قتله صبراً،

فكان جملتهم ـ مع من مات في حبسه ـ ثمانية عشر الفا، وكان من أطيب الناس صوتاً بالقراءة؛ فإنه حفظ القرآن، وأتقنه، وطلب العلم، وملك الديار المصرية وعمره أربعون سنة، سنة أربع وخمسين ومئتين، فملكها بضع عشرة سنة.

وخلَّف أموالاً كثيرة، وثلاثة وثلاثين ولداً ذكراً وأنثى، وكان أبوه مملوكاً، أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون في جملة رقيق، ويقال: إن طولون تبنى أحمد، ولم يكن ولده ـ رحمه الله، وسامحه ـ.

#### \* \* \*

### الله المهتدي بالله الله

هو محمدُ بنُ الواثقِ بالله بنِ المعتصمِ، الخليفةُ الصالح، وأمُّه رومية.

بويع له لليلة بقيت من رجب، سنة خمس وخمسين ومئتين، وكان أسمر اللون، رقيقاً، مليح الوجه، حميد الطريقة، ورعاً، زاهداً، عابداً، عدلاً، كثير العبادة، قوياً في أمر الدين، بطلاً شجاعاً، لكنه لم يجد ناصراً ولا معيناً على الخير، وكان خاشعاً ناسكاً، يكاد يكون في الهاشميين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين، ولم يكن في ملوك بني العباس أزهد منه، وكان قد طرح الملاهي، وحرّم الغناء، وحسم أصحاب السلطان عن الظلم، وكان له سَفَطٌ فيه جبة صوف، وكساء وبرنس، كان يلبسه بالليل، ويصلى فيه.

ولما قتله الأتراك، تضاربوا على السفط المذكور؛ ظناً منهم أن فيه ذخيرة نفيسة، فلما اطلعوا على ما فيه، أظهروا الندامة.

وكان السبب في قتله: أنه لما رأى تغلّب الأتراك والديلم والمغاربة، علم أن سلفه أخطؤوا في تقدمتهم، وجعل يقدم الأعراب، ويأنس بهم، ثم إن الترك خرجوا عليه، فظفروا به، وعزلوه، ثم زجُّوه بالخناجر، ومَصَّ أحدُهم دمه حتى روي منه، ومات بين أيديهم ـ رحمه الله تعالى ـ لأربع عشرة ليلة خلت من رجب، سنة ست وخمسين ومئتين، وله تسع وثلاثون سنة.

وكان له من الأولاد: سبعة عشر ذكراً، وست بنات، وأولاده أعيانُ أهل بغداد، وهم الخطباء بالجوامع، ومنهم العدول، ولم يبقَ ببغداد من أولاد الخلفاء أكثرُ من ولده.

ومن شعره:

أَمَا وَالَّذِي أَعْلَى السَّمَاءَ بِقُدْرةً

وَأَبْعَدَ مَا بَيْنَ الثُّرِّيَّةِ وَالتَّرى

لَئِنْ تَمَّ لِي التَّدْبِيرُ فِيمَا أُرِيدُهُ

لَتُفْتَقَدَنَّ التُّرِكُ يَوْمِاً فَلاَ تُرى

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

# 

هو أبو العباس، أحمدُ، وقيل: أبو جعفر، المتوكل، وأمُّه أمُّ وَلَد. وكان حسنَ الجسم، طويل اللحية، واسع العينين، طويلاً.

بويع له لأربع عشرة ليلة خلت من رجب، سنة ست وخمسين ومئتين، وكان يقبل على اللذات، ويشتغل عن الرعية، كثيرَ العزل والتولية، وجعل أخاه طلحة وليَّ عهده، ولقَّبه: الموفق بالله، فاستعدَّ الموفقُ لمحاربة الخبيث صاحبِ الزنج، الذي ادعى أنه على بن محمد ابن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وليس كذلك، وإنما قيل بأنه: على بن محمد بن أحمد بن رحيب، رجلٌ من العجم، من قرية من قرى الري، ونشأ بسامراء، فتأدب بها، وخدم في الديوان، وقال الشعر، واستماح به.

ثم حدث في نفسه الكفر والخبث، ودعوى الإمامة، وعلم الغيب، والخروج عن الأئمة، فقدم البصرة، وأقام بهجر، ودعا الناس إلى طاعته، فمال إليه عبيد هجر، وخَلْقٌ من أهل البحرين، والتأموا عليه، وكثر أتباعه، واستغوى مَنْ لقيه من الأعراب، وأوهم أنه يعلم منطق الطير، وعمد إلى خرقة حرير، فكتب فيها بالأخضر: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ الْفُسُهُمُّ وَأَمُولَهُم بِأَنِ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾[التوبة: ١١١] إلى آخر الآية، وكتب عليها اسمه واسم أبيه، وعلَقها، وخرج ينادي في الناس، فاجتمع عليه ألوف من الزنوج وغيرهم، فقام فيهم خطيباً، ووعدهم أن فاجتمع عليه ألوف من الزنوج وغيرهم، فقام فيهم خطيباً، ووعدهم أن

يملكهم الأموال، ولم يزل ينهب ويقتل، وادعى أن نساءه امتُحِنَّ بصحبته، وحرمن بعدَه على الرجال، وقال: لي بذلك أسوة برسول الله ﷺ، وبأئمة الهدى من بعده.

فقيل له: إن أبا بكر وعمر تزوج الناسُ بنسائهما، فقال: ليس فيهما قدوة، وأما علي، فقد أثم من تزوج نساءه بعده.

وادعى أنه عبدالله الذي قام يدعوه، وأنه أنزل فيه قرآناً.

وادعى أنه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وقال: أُنزلت فيّ سورة من القرآن مجردة، ليس فيها ذكر غيري، وهي: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ ﴾[البينة: ١].

وادعى أنه تكلُّم في المهد صبياً.

ثم إن الموفق انتدب لقتاله، فوجَّه ولدَه أبا العباس في نحو عشرة آلاف فارس وراجل لقتال الزنج، فسار نحوهم، وكان بينهم من القتال والوقعات المشهورة ما يطول شرحه، فنصر الله أبا العباس، وأعلى كلمته، وفتح على يديه، وأسبغ نعمه عليه، وهذا الشابّ هو الذي ولي الخلافة بعد عمه المعتمد، ولقب بالمعتضد.

وركب الموفَّق من بغداد في صفر سنة سبع وستين ومئتين في جيوش كثيفة، فدخل واسط، فتلقاه ابنه أبو العباس، وأخبره عن الجيش الذي معه، وما عملوا في حرب الزنج، فخلع عليه، وعلى الأمراء كلهم خِلَعاً سَنِيَّة.

ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج، وهو بالمدينة التي أنشأها، وسماها بالمنيعة، فقهرهم الموفق، ودخلها عَنْوة، وهدم أسوارها، وسار إلى غيرها من البلاد، وهدم ونهب.

ثم سار الموفق في جيوش عظيمة \_ نحو خمسين ألف مقاتل \_ إلى مدينة صاحب الزنج الكبرى التي بناها وسماها: المختارة، وقدّم ولده أبا العباس بين يديه، وحاصر قصر الملك محاصرة لم يحاصر مثلها، وتعجب الزنج من إقدامه وجرأته مع صغر سنه، فهزمهم بإذن الله، وفر الخبيث صاحب الزنج هارباً، وترك حلائله وأولاده، وأمواله فأخذها الموفق \_ ولله الحمد والمنة \_، وشرح ذلك يطول.

ثم ركب الموفق، فأسر عامة من كان يصحبه من خاصته، وأبادهم بالقتل، وما انجلت الحرب حتى جاء البشير بقتل الخبيث صاحبِ الزنج في المعركة، وجيء برأسه إليه، فخر لله على ساجداً، ثم رجع، ودخل مدينته التي أنشأها، وسماها: الموفقية، وكان يوماً مشهوداً، وفرح المسلمون بذلك في المشارق والمغارب.

ثم قدم ولدُه أبو العباس بين يديه إلى بغداد، ومعه رأسُ الخبيث، فكان لدخوله يوم مشهود، وانتهت أيام صاحب الزنج الكذاب \_ قبحه الله تعالى \_.

وفي سنة سبعين ومئتين: أقبلت الروم في مئة ألف مقاتل، فنزلوا قريباً من طرسوس، فخرج المسلمون إليهم، وقتلوا منهم في مقتلة واحدة نحواً من سبعين ألفاً ولله الحمد، وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة.

ولما قتل الموفق صاحبَ الزنج، وكسر جيوشه، تلقب بناصر دين الله، وصار إليه الحل والعقد، والولاية والعزل، وكان يُخطب له على المنابر، فيقال: اللهمَّ أصلح الأميرَ الناصرَ لدين الله أحمدَ الموفقَ بالله، وليَّ عهد المسلمين، أخا أمير المؤمنين.

وتوفي طلحةُ الموفقُ قبل أخيه المعتمد، وكان غزير العقل، حسن التدبير، كريماً، محمود السيرة، وله محاسن كثيرة، وكانت وفاته في صفر سنة ثمان وسبعين ومئتين.

واستمر المعتمد في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة، وستة أيام.

وتوفي المعتمد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب، سنة تسع وسبعين ومئتين ببغداد، وكان عمره يوم مات خمسين سنة، وستة أشهر، وكان أسنَّ من أخيه الموفق بستة أشهر، وكان أول خليفة انتقل من سامراء إلى بغداد، ولم يَعُدُ إليها أحد من الخلفاء، بل جعلوا دار إقامتهم بغداد.

والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

# المعتضد المعتضد المعتضد المعتضد

هو أبو العباس، أحمدُ بنُ طلحةَ الموفقِ بنِ جعفرِ المتوكل، وأمه ضرار أمُّ وَلَد، وكان نحيفاً، ربعة، خفيف العارضين.

بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب، سنة تسع وسبعين

ومئتين، وكان عادلاً، ضابطاً، وأمر بردِّ المظالم، وأسقط المكوس التي كانت تؤخذ بالحرمين، وبذل المال، وحجَّ وغزا، وجالس المحدِّثين وأهل الفضل والدين، وأحسن التدبير، وقمع الفجار، وبالغ في العمارة، ورفق بالرعية، وأمر أتباعه بلزوم الطرائق الحميدة، وعرَّفهم أن من أفسد من غلمانهم، أُخذ به مولاه، فأخذ بعضُ غلمان الأجناد حِصْرِماً من كرم، فأحضر أستاذه الأمير، وضرب عنقه، ثم قال لوزيره عبيدِالله بن سليمان: لعلك أنكرت قتل هذا الأمير بجرم جَناهُ عبدُه؟ قال: هو ذلك يا أمير المؤمنين، قال: كنتُ في خلافة المعتمد قد رأيتُ هذا الأمير قتل رجلاً بغير ذنب عمداً، ولم يكن له وارث، فنذرتُ لله تعالى إن ولاني الخلافة، قللة العثرات حتى قتلتُه.

وهذا من فقه هذا الخليفة ودينه، وقال: والله ما حللت سراويلي على حرام قَطّ.

ومحاسنة كثيرة، ولم يل الخلافة من بني العباس بعدَ السفاح مَنْ لم يكن أبوه خليفة إلا المستعين، والمعتضد.

وتزوج قطرَ الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون، سنة إحدى وثمانين، وأصدَقها ألف ألف درهم.

ثم توفي المعتضد ببغداد، ليلة الاثنين، لسبع بقين من شهر ربيع الآخر، سنة تسع وثمانين ومئتين، وعمره ست وأربعون سنة.

ويقال: إن وزيره إسماعيلَ بنَ بلبل سَمُّه.

وكانت خلافته تسع سنين، وتسعة أشهر، وأربعة أيام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

### الله المكتفي بالله الله

هو أبو محمد، عليُّ بن المعتضد بالله، أمُّه أم ولد، اسمها خاضع. بويع له لسبع بقين من ربيع الآخر، سنة تسع وثمانين ومئتين، وكان أسمر اللون، قصيراً، حسن الوجه، أمواله جَمَّة، وعساكره كثيرة، وليس في الخلفاء مَن اسمه عليُّ غيرُ أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والمكتفي هذا، وليس في الخلفاء من كنيته أبو محمد سوى الحسن بن علي هذا، والمكتفي.

وهو الذي بنى جامع البصرة، وأباد القرامطة الخارجين على الإمام.

وفي أيامه فتحت أنطاكية، وفي أيامه مات الزنديق أحمد بن يحيى ابن إسحاق المعروف بالراوندي، في سنة ثلاث وتسعين ومئتين، وهو المتكلِّم، وصنف عدة كتب في الكفر والإلحاد ومناقضة الشريعة، ووضع لليهود والنصارى كتاباً يتضمن مناقضة دين الإسلام، وكان موته لعنه الله برحبة مالك بن طوق، وقيل: مات سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة خمسين ومئتين، وعمره ست وثلاثون سنة.

وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس

وتسعين ومئتين، وعمره إحدى وثلاثون سنة، وشهور، ومدة خلافته ستُ سنين، وستة أشهر، وعشرون يوماً.

وولي من أولاد المعتضد ثلاثة: المكتفي، والمقتدر، والقاهر، كما أن أولاد الرشيد ولي منهم ثلاثة: الأمين، والمأمون، والمعتصم.

#### \* \* \*

### المقتدر بالله الله

هو أبو الفضل، جعفرُ بنُ المعتضد، أُمه أُم ولد.

بويع له لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، سنة خمس وتسعين ومئتين، ولم يل الخلافة أصغر منه سناً.

وكان ربع القامة، أحور العين، وأفضت الخلافة إليه وله ثلاث عشرة سنة، وشهران إلا أياماً، فدبر الوزراء والكتاب الأمور، وغلب النساء على أمره، حتى إن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة، كانت تجلس للمظالم، وتحضرها القضاة والفقهاء والوزراء.

وبطل الحج في أيامه، فلم يحج أحد سنة سبع عشرة وثلاث مئة ؛ لدخول سليمان القرمطي صاحبُ البحرين مكة، وأخذ الحجر الأسود، في يوم الاثنين، لسبع خلون من ذي الحجة، وأخذ الحجر يوم الأحد، لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، وأقام بمكة ثمانية أيام، وقتل مَنْ كان بمكة من الحجاج وغيرهم قتلاً ذريعاً، ورمى القتلى في زمزم، وأخذ الحجر، وعَرَى الكعبة، وخلع بابها، وبقي الحجر الأسود عندهم

اثنتين وعشرين سنة إلا أشهراً، ثم رده الله تعالى، ولم يبطل الحج منذ كان الإسلام غير تلك السنة.

ويأتي ذكر ذلك في ترجمة المهدي بالله العلوي.

واستوزرَ اثني عشر وزيراً، يولِّي هذا اليوم، ثم يعزله غداً، إلى أن قتله بعضُ البربر بالسيف، في الحرب بينه وبين مؤنس الخادم، وأخذ رأسه، وخلع ثيابه وسراويله، فمر به رجل من الأكراد، فستر سوءته بحشيش، ثم حفر له ودفنه، وعَفَّى أثره.

ولما ولي المقتدر الخلافة، اجتنى من الأموال سبع مئة ألف ألف دينار، وخمسين ألف ألف دينار، خارجاً عما وجده في بيوت الأموال، فأنفق ذلك كله، ومات في أيامه خمسة عشر الف أمير ومتقدم ومذكور، فكانت والدته تطوي عنه الرزايا والفجائع، وتقول: إظهارها يؤلم قلبه، فأدى ذلك إلى انتشار الفساد في مملكته، وكان الناس قد مَلُوا أيامه لطولها، حتى إذا تصرمت، تمنوا ساعة منها، فأعوزتهم، وتعاقبتهم الحوادث.

وفي أيامه ظهرت الدولة العلوية الفاطمية \_ كما سيمرُّ بك في ترجمة المهدي بالله أول خلفائهم \_.

وقُتل المقتدر يوم الأربعاء، لثلاثِ بقين من شوال، سنة عشرين وثلاث مئة، وعمره ثمانٍ وثلاثون سنة، وشهر وأيام.

وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة، وأحد عشر شهراً، وأربعة عشر يوماً. وماتت أمه بعده بسبعة أشهر وثمانية أيام، بعد مصادرات ونوازل، ولم يكن لامرأة من الخير ما كان لزبيدة ولها بعدها، وكانت مواظبة على صلاح شأن الحج، وإنفاذ خزانة الطب والأشربة إلى الحرمين، وإصلاح المصانع والحياض، وكان يرتفع لها من ضياعها ألف ألف دينار في كل سنة تتصدق بأكثرها.

وكان له من الأولاد: اثنا عشر ولداً ذكوراً.

وكان من وزرائه: أبو الحسن بن الفُرات، وكان كريماً، ثم عُبيدالله ابن خاقان، وكان جواداً كريماً، ثم عليُّ بن عيسى بن داود بن الجراح، وكان موصوفاً بالعلم والدين، خدم الخلفاء سبعين سنة، لم يُزل فيها نعمة أحد، ولم يقتل أحداً، ولم يسع في دمه، فبقيت عليه نعمتُه، وعلى ولده، بعد أن شُحِذَت له المُدى، فدفع الله عنه، ولم يهتك قَطُّ لأحدِ حرمة، فلم يهتك الله له حرمة.

وقيل مكتوب على خاتمه: لله صنعٌ خفي في كل أمر تخاف. \_رحمه الله تعالى\_.

\* \* \*

# الله أبي منصور الله أبي منصور اللج

هو محمدُ بنُ المعتضد، وأمه قبول أُمُّ وَلَد.

بويع له يوم الخميس، لليلتين بقيتا من شوال، سنة عشرين وثلاث مئة، بعد أن بقيت بغداد يومين بغير خليفة. وكان موصوفاً بالظلم، مقداماً على سفك الدماء، محباً لجمع المال، قبيح السياسة، صادر جماعة من أمهات أولاد المقتدر وأولاده، وضرب أمَّ المقتدر، وعلَّقها بفرد رجل في حبل البرادة، حتى ماتت، وحلَّ وقفَها على الحرمين والثغور، وباعه.

وزاد بطشه وقتلُه لأرباب الدولة، فخاف وزيره أبو علي بنُ مُقْلَة منه، وبذل لمنجِّم \_ كان يخدم بعض قواده \_ مئتي دينار حتى قال للقائد من طريق النجوم: إني أخاف عليك من القاهر، فاجتمعوا عليه، وخلعوه، وسَمَلُوه، وارتكبوا منه أمراً لم يُسمع بمثله في الإسلام، وذلك لستِّ خلون من جمادى الأولى، سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة.

وكان أولَ من سُمل من الخلفاء، فكانت ولايته سنة، وستة أشهر، وثمانية أيام، وتوفي لثلاث خلون من جمادى الأولى، سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة، ودُفن إلى جنب أبيه المعتضد بالله، وعمره اثنتان وخمسون سنة.

ويقال: إنه بعد أن سُملت عيناه، وخُلع، أقام مدة، ثم خرج إلى جامع المنصور، وقام، فعرف الناس بأمره، وسألهم أن يتصدقوا عليه، فقام إليه ابن أبي موسى الهاشمي، فأعطاه ألف درهم، والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

والحمدُ لله وحدَه، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

### الله الله الله الله الله الله

هو محمدُ بنُ المقتدر، وأمُّه ظَلومُ أُمُّ وَلَد.

بويع له بعد عمه القاهر يوم الأربعاء، لستّ خلون من جمادى الأولى، سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة.

وكان أسمر اللون، خفيف العارضين، وكان أديباً شاعراً، وهو آخر خليفة خطب على منبر يوم الجمعة.

ولما أراد الخطبة، أرسل إلى الفقيه إسماعيل بن علي، وقال له: قد عزمتُ على أن أصلي بالناس غداً صلاة الجمعة، فكيف أقول إذا بلغتُ الدعاء لنفسي؟ قال: تقول: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آَنَعُمْتَ عَلَى وَكُلُ وَلِدَتَ وَأَنَ أَعْمَلُ صَرَالِحَارَضَانَهُ ﴾ [النمل: ١٩] الآية، فقال: حسبك وهزء بقوله.

وأفسد دولته أبو علي بنُ مُقْلَة ؛ فإنه كتب إلى بجكم التركي، يُطمعه في بغداد، فكان من أعلم الخليفة بذلك، فأمر بقطع يده، وقال: هذا سعى في الأرض الفساد، فكان ابن مقلة ينوح على يده، ويقول: خدمت بها ثلاثة خلفاء، وكتبت بها القرآن مرتين، وتُقطع كما تقطع اللصوص، ولم يكن في زمانه من يساويه في حسن الخط واللباقة.

ولما غضب الخليفة على ابن مقلة، وأمر بقطع يده، لم يأت أحد إليه متوجعاً، ثم في أثناء ذلك رضي الخليفة، وخلع عليه، فأتته الناس يهنونه أفواجاً فأنشد:

تَحَــالَفَ النَّـاسُ وَالزَّمَـانُ

فَحَيْثُ كُانَ الزَّمَانُ كَانُوا

عَادَانِيَ السَّدَّهُوُ نِصْفَ يَسُوْم

فَانْكَ شَفَ النَّاسُ لِ عِي وَبَانُوا

يَا أَيُّهَا المُعْرِضُ ونَ عَنَّا

عُــودُوا فَقَــدْ عَـاوَدَ الزَّمَـانُ

وتوفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول، سنة تسع وعشرين وثلاث مئة.

#### \* \* \*

# المتقى لله الله الله

هو أبو إسحاق، إبراهيم بنُ المقتدر، بويع له يوم الأربعاء، لعشر بقين من شهر ربيع الأول، سنة تسع وعشرين وثلاث مئة، وكان أبيض، أشهل العينين، أشقر الشعر، وكان في أيامه غلاء وشدة، وكان عابداً، كثيرَ الصلاة والصوم، ولم يشرب النبيذ قط، وكان يقول: المصحف نديمي، ولذلك لقبه الصولي: المتقي لله، ولم يغدر بأحد قط، إلا أن الله لم يوفق له أصحاباً، غدر به الترك، وسملوه في صفر، سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة، فكانت خلافته ثلاث سنين، وأحد عشر شهراً، وعاش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة، وتوفي ليلة النصف من شعبان، سنة سبع

وخمسين وثلاث مئة، وعمره ستون سنة، وأيام، والله أعلم.

\* \* \*

# 

هو أبو القاسم، عبدُالله بن المكتفي بالله، بويع لـه لعشر بقينَ من صفر، سنة ثلاث وثلاث مئة، وسنته إحدى وأربعون سنة، وسبعة أيام، في سن المنصور حين ولي الخلافة، وكان مليح الوجه، قد و خَطَه الشيب، وتلقّب بهذا اللقب، وبإمام الحق.

وقبض عليه معزُّ الدولة أبو الحسن بنُ بويه الديلميُّ في يوم الخميس، لسبع بقين من جمادى الآخرة، سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، وسمل بعد خلعه، وحُبِس، وتوفي في محبسه ليلة الجمعة، لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر، سنة أربع (۱) وثلاثين وثلاث مئة.

وخلافته سنة واحدة، وأربعة أشهر، وثلاثة أيام، والله أعلم.

\* \* \*

# المطيع لله الله

هو أبو القاسم، الفضلُ بنُ المقتدر، بويع لـه لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، وهو أولُ من طال عمره من خلفاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثمان».

بني العباس على من تقدم؛ لأنه بقي في الخلافة إلى ذي القعدة، سنة ثلاث وستين وثلاث مئة، فكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة، وأربعة أشهر، وواحداً وعشرين يوماً، ولم يكن له من الخلافة سوى الاسم، والمدير للأمور والحاكم على الجمهور معزُّ الدولة أحمدُ بن بويه الديلمي، وحمل الخليفة معه إلى البصرة، ولم يدخل البصرة خليفة محارب إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والمطيع لله، وكان كريماً، حليماً، سخياً على قلة ذات يده.

وكان يُجري على ثلاثة خلفاء خُلعوا وسُملوا، وهم: القاهر والمستكفي، والمتقي، لكل واحد منهم في كل شهر مئة دينار، ولم يتعرض لأحد من قرابته بسوء، وخلع نفسه في منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئة.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

# الطائع لله الم

هو أبو بكر، عبدُ الكريم بنُ الفضل، أُمُّه أُمُّ وَلَد.

بويع له يوم الأربعاء، في منتصف ذي القعدة، سنة ثلاث وستين وثلاث مئة، وعمره ثمان وأربعون سنة، وأقام خليفة سبع عشرة سنة، وتسعة أشهر، وستة أيام، ولم يتقلد الخلافة مَنْ له أَبِّ حيِّ إلا أبو بكر الصديق رابط الطائع لله، وكلاهما يكنى بأبي بكر.

وخُلع الطائع من الخلافة، ورُمي من فوق السرير، وقبض عليه بهاء الدولة بن عضد الدولة؛ بسبب طمعه في مال الطائع، ولما أراد ذلك، أرسل إلى الطائع، وسأله الإذن ليجدد العهد به، فجلس الطائع على كرسي، ودخل عليه بعض الديلم، وقد كان مد يده ليسلم عليه، فجذبه عن سريره، والخليفة يقول: إنا لله، وإنا إليه راجعون، ويستغيث فلا يُغاث، وحُمِل إلى دار بهاء الدولة، وأشهد عليه بالخلع، وذلك في داره، بموضع المدرسة النظامية، ونهبتِ الدَّيلمُ دار الخلافة، وكان خلعه في شعبان، سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة.

ولمّا تولى القادر، حُمل إليه الطائع، فبقي عنده مكرماً، إلى أن توفي في ليلة عيد الفطر، سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة.

ورثاه الشريفُ الرضيُّ بقصيدة أولها:

مَا بَعْدَ يَوْمِكَ مَا يَسْلُو بِهِ السَّالِي

وَمِثْلُ يَوْمِكَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِي

والحمد لله وحده.

\* \* \*

# الله القادر بالله الله

هو أبو العباس، أحمدُ ابن الأمير إسحاق بنِ المقتدر بالله بنِ المعتضد.

بويع له لسبع بقين من شعبان، سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة، وكان مقيماً بالبطيحة، فأرسل إليه بهاءُ الدولة خواصَّ أصحابه ليُحضروه، ولما قرب من بغداد، خرج بهاءُ الدولة وأعيانُ الناس لملتقاه، ودخل دار الخلافة، ثاني عشر رمضان، وبايعه الناس، وخُطب له ثالث عشر رمضان.

وكان من حسن الدين والتهجد والورع على طريقة مشهورة، وكان امرأً صالحاً ورعاً تقياً، حسن الخليقة، حميد الطريقة، صلف النفس، كثير المعروف، بلغ من العمر ستاً وثمانين سنة، وتسعة أشهر، وأياماً، وأقام خليفة إحدى وأربعين سنة، وثلاثة أشهر، وواحداً وعشرين يوماً.

وتوفي في الحادي عشر من ذي الحجة، سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة، ولم يبلغ أحد من الخلفاء قبله مدة ولايته، ولا طولَ عمره، وفي أيامه فُتحت السند والهند، والله أعلم.

وكُتب ببغداد محضر بأمر القادر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر، وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة، وجماعة من الفضلاء، وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة.

ونسخة المحضر المذكور: هذا ما شهد به الشهود: أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي تنسب إليه الديصانية، وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن معد بن إسماعيل بن

عبد الرحمن بن سعيد ـ لا أسعده الله ـ، وأن من تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس ـ عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ـ أدعياء خوارج، لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب عليه وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل، وأن هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفار وفساق زنادقة ملحدون معطلون، وللإسلام جاحدون، أباحوا الفروج، وأحلُّوا الخمور، وسَبوا الأنبياء، وادَّعوا الربوبية.

وتضمن المحضر المذكور نحو ذلك.

وفي آخره: وكتب في شهر ربيع الآخر، سنة اثنتين وأربع مئة. والحمد لله.

### \* \* \*

# 

هو أبو جعفر، عبدُالله بنُ القادر بالله، كان أبوه قد عهد إليه، وبايعه بالخلافة، فجددت له البيعة، وكان كريماً حليماً، حسنَ السيرة، قد اجتهد في صلاح الدين.

وزال في أيامه ملك العجم الذين كانوا يحجُرون على الخلفاء، واستقلَّ هو بالأمر، ودُعي له بإفريقية، أقام دعوته بها المعزُّ بن باديس.

وفي أيامه قتل البساسيري كبيرُ الترك ببغداد، لما ظهر منه من المخالفة والعصيان، قتله طغرلبك، وأرسل رأسه إلى الخليفة، فصلب قبالة الباب النوبي، في سنة إحدى وخمسين وأربع مئة.

وكان سخياً، وكان كثير الصلاة والصيام، وكان سبب كثرته الصيام: أن الخطيب كان يخطب يوم الجمعة فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك الإمام الصوام القوام، فقال مجيباً له: والله لا كذبتُك، فكان يصوم النهار، ويقوم الليل ولا يمسك من المال إلا قوته خاصة وقوت عياله.

وفي أيامه غرقت بغداد حتى خرج الماء على الخليفة من تحت سريره، فنهض إلى الباب، فلم يجد طريقاً، فحمله خادمٌ على ظهره حتى أخرجه، وأخذ الخليفة بُردة رسولِ الله على الله الله على المائم يومه، ولم يطعم بيده، ووقف يصلّي ويتضرع إلى الله تعالى، وهو صائم يومه، ولم يطعم ليلته، ففرّج الله عن الناس.

وتوفي في ليلة الخميس، ثالث عشر شعبان، سنة سبع وستين وأربع مئة، وعمره أربع وسبعون سنة، وثمانية شهور، وثمانية أيام، وخلافته أربع وأربعون سنة، وثمانية أشهر، ويومان.

#### \* \* \*

# 

هو أبو القاسم، عبدُالله بنُ محمد الذخيرة بنِ القائم.

بويع له بالخلافة لما توفي القائم، وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير ابن جهير، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، ونقيب النقباء طَرَّاد الزينبي، والقاضي أبو عبدالله الدَّامغاني، وغيرهم من الأعيان، فبايعوا بالخلافة، ولم يكن للقائم ولد ذكرٌ سواه؛ فإن محمد بنَ

القائم، وكان يلقب يعنى الخليفة ذخيرة الدين، توفى في حياة أبيه القائم.

وكان لمحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان، فلما توفي محمد، ورأت أرجوان ما نال القائم من المصيبة بانقطاع نسله، ذكرت أنها حامل من محمد ابنه، فولدت عبدالله المقتدي إلى ستة أشهر من موت محمد، فاشتد فرح القائم به، وعظم سروره، فلما بلغ المقتدي الحلم، جعله القائم ولي عهده، وتوفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله فجأة، يوم السبت، خامس عشر المحرم، سنة سبع وثمانين وأربع مئة، وكان عمره ثمانياً وثلاثين سنة، وثمانية أشهر، وأياماً، وخلافته تسع عشرة سنة، وخمسة أشهر، وأمّه أمّ ولد أرمنية تسمى: أرجوان، أدركت خلافته، وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله.

وكان المقتدي قوي النفس، عظيم الهمة \_ رحمه الله \_.. وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

# المستظهر بالله الله

هو أبو العباس، أحمدُ بنُ المقتدي بأمر الله.

بويع له بالخلافة لما توفي المقتدي، وكان عمره ست عشرة سنة، وشهرين.

وفي أيامه، في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة أخذ الفرنج بيت المقدس \_ على ما يأتي ذكره في ترجمة المستعلي بأمر الله العلوي \_.

وتوفي المستظهر بالله في سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمس مئة، وكان عمره إحدى وأربعين سنة، وستة أشهر، وأياماً، وخلافته خمساً وعشرين سنة، وثلاثة أشهر ـ رحمه الله، وعفا عنه ـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

### المسترشد بالله الله

هو أبو منصور، فضلُ بنُ أحمدَ المستظهرِ.

أخذ البيعة على الناس للمسترشد القاضي أبو الحسن الدامغاني لما توفي المستظهر.

ثم وقع الحرب بين المسترشد، وبين السلطان مسعود، وسببه: أن جماعة من عسكر مسعود فارقوه مغاضبين، واتصلوا بالخليفة، وهوتنوا عليه قتال السلطان مسعود، فاغتر بكلامهم، وسار من بغداد لقتاله، فصار غالب عسكر الخليفة مع مسعود، وانهزم الباقون، وأُخذ الخليفة أسيراً مع مسعود.

ثم سار به من همدان إلى مراغة ، وهو معه في خيمة منفردة ، وكان اتفق مع الخليفة على مال يحمله الخليفة إليه ، وأن لا يعود يخرج من بغداد ، واتفق وصول رسول السلطان سنجر أبي مسعود ، فركب مسعود لملتقاه ، فوثبت الباطنية على المسترشد وهو في تلك الخيمة ، فقتلوه ، ومثلوا به ، فجدعوا أنفه وأذنيه ، وقُتل معه نفر من أصحابه .

وكان قتل المسترشد يوم الأحد، سابع عشر ذي القعدة، سنة تسع وعشرين وخمس مئة، بظاهر مراغة، وكان عمره لما قتل ثلاثاً وأربعين سنة، وثلاثة أشهر، وكانت خلافته سبع عشرة سنة، وستة أشهر، وعشرين يوماً.

وأمُّه أم ولد، وكان فصيحاً، حسن الخط، شهماً.

وفي أيام المسترشد في سنة ثلاث عشرة وخمس مئة ظهر قبر إبراهيم الخليل عليه السلام ، وقبرا ولديه إسحاق ويعقوب بالقرب من بيت المقدس، ورآهم كثير من الناس لم تَبْلَ أجسادُهم، وعندهم في المغارة قناديلُ من ذهب وفضة.

ويأتي ذكرُ ذلك في ترجمة الآمر بأحكام الله العلوي. والحمد لله وحده.

#### \* \* \*

# الراشد بالله الم

هو أبو جعفر، المنصورُ بنُ المسترشد بالله.

بويع له لما قتل والده، وكان أبوه قد بايع لـه بولاية العهد في حياته، ثم بعد قتله جُددت لـه البيعة، في يوم السابع والعشرين من ذي القعدة، سنة تسع وعشرين وخمس مئة، وكتب مسعود إلى بغداد بذلك، فحضر بيعته واحد وعشرون رجلاً من أولاد الخلفاء.

ثم خلع الراشد، وسببه: أنه اتفق مع بعض ملوك الأطراف؛ مثل: عماد الدين زنكي وغيره، على خلاف السلطان مسعود، وطاعة داود ابن السلطان محمود، فلما بلغ مسعوداً ذلك، سار إلى بغداد، وحاصرها، فلم يظفر بها، فارتحل، وسار الخليفة الراشد من بغداد مع عماد الدين زنكي إلى الموصل، فلما سمع مسعود بمسير الخليفة مع زنكي، سار إلى بغداد، واستقر بها في ذي القعدة، سنة ثلاثين وخمس مئة، وجمع مسعود القضاة وكبراء بغداد، وأجمعوا على خلع الراشد؛ بسبب أنه كان قد عاهد مسعوداً على أنه لا يقاتله، ومتى خالف ذلك، فقد خلع نفسه، وبسبب أمور كبيرة ارتكبها، فخُلع، وحُكم بفسقه وخلعه.

وكانت مدة خلافة الراشد أحدَ عشر شهراً، وأحد عشر يوماً.

والحمد لله وحدَه، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

## 

هو أبو عبدالله، محمدُ بن المستظهر.

لما خلع الراشد، استشار السلطان مسعود فيمن يقيمه في الخلافة، فوقع الاتفاق على محمد بن المستظهر، فأحضر، وجلس في الميمنة، ودخل إليه السلطان مسعود، وتحالفا، ثم خرج السلطان، وأحضر الأمراء وأرباب المناصب، والقضاة والفقهاء، وبايعوه، ولقبوه: المقتفي لأمر

الله، والمقتفي عمُّ الراشد المذكور، هو والمسترشد ابنا المستظهر وَلِيا الخلافة، وكذلك السفاحُ والمنصورُ أخوان، وكذلك المهدي والرشيدُ أخوان، وكذلك الواثقُ والمتوكل.

وأما ثلاثة إخوة ولوا الخلافة، فالأمين، والمأمون، والمعتصم أولادُ الرشيد.

وكذلك المكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد، والراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدر.

وأما أربعة إخوة ولوها، فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان، لا يعرف غيرهم.

وعُمل محضر بخلع الراشد، وأرسل إلى الموصل، وزاد المقتفي في إقطاع عماد الدين زنكي وألقابه، وأرسل المحضر، فحكم به قاضي القضاة الزينبي بالموصل، وخُطب للمقتفي في الموصل في رجب، سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة.

وفي سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وصل رسولُ السلطان سنجر، ومعه بردةُ النبي ﷺ، والقضيب، وكانا قد أُخذا من المسترشد، فأعادهما إلى المقتفي.

وفي سنة اثنتين وخمسين: خلع المقتفي الخليفة بابَ الكعبة، وعمل عوضه باباً مصفحاً بالفضة المذهبة، وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه.

وتوفي المقتفي لأمر الله في ثاني ربيع الأول، سنة خمس وخمسين وخمس مئة بعلة التراقى (١).

وكان مولده ثاني ربيع الآخر، سنة تسع وثمانين وأربع مئة، وأُمُّه أم ولد.

وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة، وثلاثة أشهر، وستة عشر يوماً، وكان حسن السيرة، وهو أول من استبدّ بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه، وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد، حتى كان لا يفوته منها شيء.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

### \* \* \*

## المستنجد بالله الله

هو أبو المظفر، يوسفُ بنُ المقتفي لأمرِ الله محمدٍ، وأمُّه أمُّ وَلَد، تدعى طاوس.

بويع له لما توفي والده المقتفي، ولقب: المستنجد بالله، ولما بويع المستنجد بالله، البيعه أهله وأقاربه، فمنهم: عمُّه أبو طالب، ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفي، وكان أكبر من المستنجد بالله، ثم بايعه الوزير ابن هبيرة، وقاضي القضاة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المراقيا».

وتوفي في تاسع ربيع الآخر، سنة ست وستين وخمس مئة. ومولده مستهل ربيع الآخر، سنة عشرٍ وخمس مئة. وكان أسمر، تام القامة، طويل اللحية.

وكان سبب موته: أنه مرض، واشتد مرضه، وكان قد خاف منه أستاذ داره عضدُ الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء، وقطب الدين قيماز المقتفوي، وهو حيتئذ أكبر أمراء بغداد، فاتفقا ووصّيا الطبيب، أن يصف له ما يُهلكه، فوصف له دخول الحمام، فامتنع منه لضعفه؛ ثم إنه دخلها، وأغلق عليه الباب، فمات \_ رحمه الله \_.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

### \* \* \*

## 

هو أبو محمد، الحسنُ بن المستنجد بالله.

ولما مات المستنجد، أحضر عضدُ الدين وقطب الدين المستضيء بأمر الله، وشرطا عليه شروطاً: أن يكون عضدُ الدين وزيراً، وابنه كمال الدين أستاذ الدار، وقطبُ الدين أميرَ العسكر، فأجابهم إلى ذلك.

ولم يلِ الخلافة من اسمُه حسن غيرُ الحسن بن علي، والمستضيء، فبايعوه بالخلافة يوم مات أبوه بيعة خاصة، وفي غده بيعة عامة.

وكان المستضيء بأمر الله حسنَ السيرة، أطلق كثيراً من المُكُوس،

وكان شديداً على أهل العبث والفساد.

وفي أيامه كان انقطاع الدولة الفاطمية من المملكة في أول سنة سبع وستين وخمس مئة \_ كما يأتي ذكره في ترجمة الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب إن شاء الله تعالى \_.

وتوفي المستضيء في ثاني ذي القعدة، سنة خمس وسبعين وخمس مئة، وأمه أمُّ ولد أرمنية، وكانت خلافته نحو تسع سنين، وسبعة أشهر. وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمس مئة.

وكان عادلاً، حسن السيرة، وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار بعد قتل عضد الدين الوزير، والله أعلم.

### \* \* \*

# 

هو أبو العباس، أحمدُ بنُ المستضيء بأمر الله بنِ المستنجد بالله يوسف بنِ المقتدي عبدالله ابن يوسف بنِ المقتدي عبدالله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد بنِ القائم عبدالله بن القادر أحمد ابنِ الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد أحمد ابن الأمير الموفق.

قيل: اسمه طلحة، وقيل: محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبدالله بن محمد ابن علي بن عبدالله ابن عمِّ النبي ﷺ العباس بن عبد المطلب بن هاشم.

بويع له بالخلافة لما مات المستضيء.

قام ظهير الدين بن العطار، وأخذ البيعة لولده الإمام الناصر لدين الله، ولما استقرت البيعة للإمام الناصر، حكم أُستاذ الدار مجدُ الدين أبو الفضل، فقبض في سابع القعدة على ظهير الدين بن العطار، ونقل إلى التاج، وأخرج ظهير الدين المذكور ميتاً على رأس حمال ليلة الأربعاء، ثاني عشر ذي القعدة، فثارت به العامة، وألقوه عن رأس الحمال، وشدوا في ذكره حبلاً، وسحبوه في البلد، وكانوا يضعون في يده مغرفة يعني: أنها قلم، وقد غمس تلك المغرفة في العذرة ويقولون: وقع لنا يا مولانا، هذا فعلهم به مع حُسن سيرته فيهم، وكفّه عن أموالهم، ثم خُلّص منهم، ودفن.

وتوفي الإمام الناصر لدين الله في أول شوال، سنة اثنتين وعشرين وست مئة.

وكانت خلافته نحو سبع وأربعين سنة، وعَمي في آخر عمره، وكان موته بالدوسنطاريا، وكان عمره نحو سبعين سنة، وكان قبيح السيرة في رعيته، ظالماً لهم، خرب في أيامه العراق، وتفرق أهله في البلاد، وكان يتشيع، وكان مُنْصَرفَ الهمة إلى رمي البندق.

وقد نُسب الإمام الناصر أنه هـ و الذي كاتب التتر، وأطمعهم في البلاد، بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من العداوة؛ ليشتغل خوارزم شاه بهم عن قصد العراق، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### \* \* \*

## 

هو أبو نصر، محمدُ ابنُ الإمام الناصر لدين الله.

بويع له لما توفي والده، فأظهر العدل وحسن السيرة، وأزال المكوس، وأخرج المحبسين، وظهر للناس، وكان الناصر ومَنْ قبله لا يظهرون إلا نادراً.

ولم تطل به مدته في الخلافة سوى تسعة أشهر، وتوفي في رابع عشر رجب، سنة ثلاث وعشرين وست مئة.

وكان متواضعاً، محسناً إلى الرعية جداً، وأبطل عدة مظالم، منها: أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة، يقبضون بها المال، ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس، وكان زائد الصنجة في كل دينار حبة، فخرج توقيع الخليفة الظاهر بإبطال ذلك، وأوله: ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ النِّينَ فخرج توقيع الخليفة الظاهر بإبطال ذلك، وأوله: ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ النِّينَ إِذَا كَالُوهُمُ أُو وَرَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣]، وعمل صنجة المخزن مثل صنجة المسلمين.

وكان مضادداً لأبيه في كثير من أحواله، منها: أن مدة خلافة أبيه كانت طويلة، ومدة خلافته كانت قصيرة، وكان أبوه متشيعاً، وكان الظاهر سُنّياً، وكان أبوه ظالماً جَمَّاعاً للمال، وكان الظاهر في غاية العدل،

وبذل الأموال للمحبوسين على الديون، وللعلماء \_ رحمه الله تعالى، وعفا عنه \_.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

### المستنصر بالله الله

هو أبو جعفر، المنصورُ بنُ الظاهرِ بأمرِ الله محمد.

ولي الخلافة لما توفي والده الظاهر، وكان للظاهر ولد آخر يقال له: الخفافي في غاية الشجاعة، وبقي حياً حتى أخذت التتر بغداد، وقتل مع من قُتل، والمستنصرُ هو الأكبر.

ولما تولي الخلافة، سلك في العدل والإحسان مسلك أبيه الظاهر، توفي المستنصر بُكْرة الجمعة، لعشر خلون من جمادى الآخرة، سنة أربعين وست مئة، وكانت خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراً.

وكان حسنَ السيرة، عادلاً في الرعية، وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة بالمستنصرية على دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة، وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر \_ رحمه الله، وعفا عنه \_. وصلًى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

# عَلَيْ خلافة المستعصم بالله، وهو آخرهم ﴿

هو أبو أحمد، عبدُالله بنُ المستنصرِ بالله منصورٍ .

لما مات المستنصر، اتفق آراءُ أرباب الدولة؛ مثل: الدوادار، والسراي على تقليد الخلافة ولده عبدالله، ولقبوه: المستعصم بالله.

وكان ضعيف الرأي، فاستبد كبراءُ دولته بالأمر، وحَسَّنوا له قطعَ الأجناد، وجمع المال، ومداراة التتر، ففعل ذلك، وقطع أكثر العساكر، والله سبحانه أعلم.

#### \* \* \*

# المناه التر على بغداد، وانقراض الدولة العباسية

في أول سنة ست وخمسين وست مئة قصد هو لاكو ملكُ التتر بغداد، وملكها في العشرين من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بالله.

وسبب ذلك: أن وزير الخليفة مؤيدَ الدين بنِ العلقمي كان رافضياً، وكان أهلُ الكرخ \_ أيضاً \_ روافض، فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد على جاري عادتهم.

فأمر أبو بكر بنُ الخليفة، وركنُ الدين الدوادار العسكرَ، فنهبوا الكرخ، وقتلوا النساء، وركبوا منهن الفواحش، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتبَ التترَ، وأطمعَهم في ملك بغداد.

وكان عسكر بغداد يبلغ مئة ألف فارس، ففضَّهم المستعصم؛

ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم، وصار عسكر بغداد دون عشرين الف فارس، وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يستدعيهم، فساروا قاصدين بغداد في محفل عظيم، وخرج عسكر الخليفة لقتالهم، ومقدمهم ركن الدين الدوادار، وانصفُّوا على مرحلتين من بغداد، واقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم عسكر الخليفة، ودخل بعضهم بغداد، وسار بعضهم إلى جهة الشام، ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي، ونزل باجو وهو مقدم كبير \_ في الجانب الغربي على القرنة قبالة دار الخلافة.

وخرج مؤيدُ الدين الوزيرُ العلقمي إلى هولاكو، فوثق منه لنفسه، وعاد إلى الخليفة المستعصم، وقال: إن هولاكو يُبقيك في الخلافة؛ كما فعل بسلطان الروم، ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر، وحَسَّن له الخروج إلى هولاكو، فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه، فأنزل في خيمة، ثم استدعى الوزيرُ الفقهاء والأماثل، فاجتمع هناك جميع سادات بغداد، والمدرسون، وكان منهم محيي الدين بن الجوزي وأولاده، وكذلك بقي يُخرج إلى التتار طائفة بعد طائفة، فلما تكاملوا، قتلهم التتر عن آخرهم، ثم مدوا الجسر، وعدًا(۱) باجو ومن معه، وبذلوا السيف في بغداد، وهجموا [على] دار الخلافة، فقتلوا كلَّ من فيها من الأشراف، ولم يسلم إلا من كان صغيراً، فأخذ أسيراً، ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربعين يوماً، ثم نودي بالأمان.

<sup>(</sup>١) أي: اجتاز.

وأما الخليفة، فإنهم قتلوه، ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله، فقيل: خنق، وقيل: وضع في عِدْل، ورفسوه حتى مات، وقيل: غرق في دجلة، والله أعلم بحقيقة ذلك.

وكان هذا المستعصم، وهو أبو أحمد عبدُالله بن المستنصر، ضعيفَ الرأي، قد عَلَتْ عليه أمراء دولته؛ لسوء تدبيره، تولى الخلافة بعد موت أبيه المستنصر بالله في سنة أربعين وست مئة، وكانت خلافته نحو ست عشرة ـ سنة تقريباً ـ، وهو آخر الخلفاء العباسيين ببغداد.

وكان ابتداء دَولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة، وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية.

وكانت مدة ملكهم خمسَ مئة سنة، وأربعاً وعشرين سنة\_تقريباً\_، وعدةُ خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة.

وحكى القاضي جمالُ الدين بنُ واصل، قال: لقد أخبرني مَنْ أثق به: أنه وقف على كتاب عتيق، فيه ما صورته: أن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بلغ بعض خلفاء بني أمية عنه: أنه يقول: إن المخلافة تصير إلى ولده، فأمر الأموي بعلي بن عبدالله، فحُمل على جمل، وطيف به، وضرب، وكان يقول عند ضربه: هذا جزاءُ من يفتري، ويقول: إن الخلافة تكون في ولده.

وكان علي بن عبدالله \_ رحمه الله \_ يقول: أي والله! لتكوننَّ الخلافة في ولدي، لا تزال فيهم حتى يأتيهم العِلْج من خراسان، فينزعها منهم،

فوقع مصداقُ ذلك، وهو ورودُ هولاكو، وإزالته ملك بني العباس.

وخُتمت خلافتهم ببغداد بعبدالله المستعصم من بني العباس، كما افتتحت بعبدالله السفاح منهم.

وقد تقدم أن جملة أيام بني العباس من السفاح إلى هذه السنة خمس مئة سنة، وأربع وعشرون سنة، والخلافة التالية لزمان رسول الله على كانت ثلاثين سنة؛ كما نطق بها الحديث الصحيح(١)، وكان فيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ابنه الحسن ستة أشهر.

ثم كانت مُلكاً، فكان أول ملوك الإسلام معاوية، ثم ابنه يزيد، ثم معاوية بن يزيد، وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية المختتم بمعاوية .

ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، وملك بعده الأمويون واحداً بعد واحد ، وآخرُهم مروان الحمار ، فكان أولهم مروان ، وآخرهم مروان .

وكذلك الدولة العلوية الفاطمية، كان أول خلفائهم عبيدالله المهدي، وآخرهم عبدالله العاضد، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | * مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13     | <ul> <li>ترجمة الإمام مجير الدين العليمي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27     | * صور المخطوطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | [النَّصْ لِمُحْقَقِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣      | * المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | قَصِّضَ مِنْ الْرَبْيِينَا عَوْلَهُ مِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 4      | ١ ـ ذكر آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17     | ۲ ـ ذكر نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10     | ٣ ـ ذكر هود وصالح عليهما السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17     | ٤ ـ ذكر إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11     | ٥ ـ ذكر لوط عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19     | ٦ ـ ذكر إسماعيل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲.     | ٧ ـ ذكر إسحاق عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41     | ٨ ـ ذكر أيوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 7 7 7  | ٩ ـ ذكر يوسف عليه السلام                |
| ۲ ٤    | ١٠ ـ ذكر شعيب عليه السلام               |
| 4 £    | ۱۱ ـ ذكر موسى عليه السلام               |
| 44     | ١٢ ـ ذكر يوشع عليه السلام               |
| 44     | ١٣ ـ شَمُويل النبي عليه السلام          |
| ۳.     | ١٤ ـ داود عليه السلام                   |
| ٣1     | ١٥ ـ سليمان عليه السلام                 |
| ٣٣     | ١٦ ـ بُخْتَنَصَّر                       |
| 40     | ١٧ ـ ذكر يونس بن مَتَّى عليه السلام     |
| ٣٦     | ١٨ ـ ذكر أرمياء عليه السلام             |
| ٣٧     | ١٩ ـ ذكر زكريا وابنه يحيى عليهما السلام |
| 44     | ۲۰ ـ ذكر عيسى بن مريم عليه السلام       |
| ٤٢     | ٢١ ـ ذكر خراب بيت المقدس                |
| ٤٥     | ٢٢ ـ ذكر أُمَّة اليهود                  |
| ٤٧     | ۲۳ ـ ذكر أُمَّة النصاري                 |
| ٤٨     | ٢٤ ـ ذكر أمم الهند                      |
| ٥٠     | ٢٥ ـ ذكر أُمَّة السِّنْد                |
| ٥٠     | ٢٦ ـ ذكر أُمم السودان                   |
| ٥١     | ۲۷ ـ ذكر أمم الصين                      |
| 04     | ۲۸ ـ ذکر بنی کنعان                      |

| الصفحا     | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٥٢ -       | ۲۹ ـ ذكر البربر                                       |
| ٥٣٠        | ٣٠ ـ ذكر العمالقة                                     |
| ٥٣         | ٣١ ــ ذكر أمم العرب وأحوالهم قبل الإسلام              |
| 00         | ٣٢ ـ ذكر بني حِمْيَرِ بن سبأ                          |
| <b>6</b> 7 | ٣٣ ـ ذكر بني كهلان بن سبأ                             |
| ٥٦         | ٣٤ ـ قصة الفيل                                        |
| ٥٨         | ٣٥ ـ ذكر التاريخ الإسلامي                             |
|            |                                                       |
|            | السَّنِجَةُ الْبَنْجُعُيُّ السَّيْرِيفَةِ             |
| 74         | ذكر سيد الأولين والآخرين                              |
| 7.8        | ذكرأسمائه ﷺ                                           |
| 77         | ذكر رضاع النبي ﷺ                                      |
| ٦٧         | بعد مضي سنتين من مولده ﷺ                              |
| ٦٨         | بلوغ رسول الله ﷺ أربع سنين                            |
| <b>V</b> • | إخوة رسول الله ﷺ من الرضاع                            |
| <b>V</b> • | بلوغ رسول الله ﷺ ست سنين                              |
| ٧١         | مضي سبع سنين من عمره                                  |
| ٧١         | السنة الثامنة من مولده                                |
| ٧٢         | لمّا صار لرسول الله ﷺ اثنتا عشرة سنة وشهران           |
| V £        | حضوره مع عمومته حربَ الفُجَّار وعمُره أربعَ عشرةَ سنة |
| ٧٥         | سنة خمس عشرة من مولده ﷺ                               |

| الصفحا     | الموضوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| ٧٦         | سنة عشرين من مولده ﷺ                       |
| <b>VV</b>  | سنة خمس وعشرين من مولده ﷺ                  |
| ٧٨         | سنة خمس وثلاثين من مولده ﷺ                 |
| <b>v 9</b> | ذكر مبعثه ﷺ وابتداء الوحي                  |
| AY         | ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه             |
| ٨٤         | ذكر الاختلاف في أول من أسلم                |
| ٨٥         | ذكر أمر الله تعالى نبيه بإظهار دعوته       |
| ٨٥         | ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين           |
| ۸٧         | ذكر المستهزئين، ومن كان شديد الأذى للنبي ﷺ |
| ۸۹         | ذكر إسلام حمزة                             |
| ٩.         | ذكر إسلام عمر بن الخطاب                    |
| 41         | ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة                  |
| 94         | ذكر أمر الصحيفة                            |
| 9 8        | ذكر نقض الصحيفة                            |
| 90         | ذكر المعراج                                |
| 1.4        | ذكر وفاة أبي طالب، وخديجة رضي الله عنها    |
| ١٠٤        | ذكر تزويج رسول الله ﷺ عائشةَ رضي الله عنها |
| ١٠٤        | ذكر ابتداء أمر الأنصار                     |
| 1.0        | ذكر بيعة العقبة الأولى                     |
| ١٠٦        | ذكر بيعة العقبة الثانية                    |

| الموضوع                                                      | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| ذكر الهجرة الشريفة النبوية _ على صاحبها أفضلُ الصلاة والسلام | 1.4    |
| ذكر ما بين الهجرة الشريفة والتواريخ القديمة                  | 117    |
| ذكر الحوادث في السنة الأولى من الهجرة                        | 110    |
| بناء رسول الله ﷺ بعائشة رضي الله عنها                        | 110    |
| المؤاخاة بين المسلمين                                        | 110    |
| ولادة عبدالله بن الزبير                                      | 117    |
| غزوة بواط                                                    | 117    |
| هلاك الوليد بن المغيرة                                       | 117    |
| غزوة الأبواء                                                 | 1.17   |
| السنة الثانية من الهجرة                                      | 117    |
| تحويل الصلاة إلى الكعبة                                      | 117    |
| فرض صوم شهر رمضان                                            | 117    |
| فرض زكاة الفطر                                               | 117    |
| أداء النبي ﷺ لصلاة العيد                                     | 117    |
| رؤيا عبدالله بن زيد صورة الأذان                              | 117    |
| تزوج علي ﷺ بفاطمة بنتِ رسول الله ﷺ                           | 114    |
| غزوة بدر الكبرى                                              | 114    |
| هلاك أب <i>ي</i> لهب                                         | 171    |
| غزوةُ بني قينقاع                                             | ١٢١    |
| غزوة السويق                                                  | 171    |

| الصفحا | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 177    | غزوة قرقرة الكدر                      |
| 177    | وفاة عثمان بن مظعون                   |
| 177    | قَتْلُ كعب بن الأشرف اليهودي          |
| ١٢٣    | السنة الثالثة من الهجرة               |
| ۱۲۳    | غزوة أحد                              |
| ١٢٧    | ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان |
| ۱۲۸    | تزوج النبي ﷺ بحفصة                    |
| ۱۲۸    | السنة الرابعة من الهجرة               |
| ۱۲۸    | غزوة بني النضير                       |
| ۱۲۸    | غزوة ذات الرِّقاع                     |
| 179    | غزوة بدر الثانية                      |
| 14.    | السنة الخامسة من الهجرة               |
| 14.    | غزوة الخندق                           |
| 148    | غزوة بني قريظة                        |
| 140    | وفاة سعد بن معاذ                      |
| ١٣٦    | هلاك أمية بن أبي الصلت                |
| 141    | السنة السادسة من الهجرة               |
| 147    | خروج الرسول ﷺ إلى بني لحيان           |
| 140    | غزوة ذِي قُرَد                        |
| 140    | غزوة بني المصطلق                      |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 147    | ذكر قصة الإفك                                          |
| ۱۳۸    | عمرة الحديبية                                          |
| 18.    | ذكر الصلح بين رسول الله ﷺ وقريش                        |
| 1 £ Y  | السنة السابعة من الهجرة                                |
| 1 £ Y  | غزوة خيبر                                              |
| ١٤٧    | ذكر رسل النبي ﷺ إلى الملوك                             |
| ١0٠    | ذكر عُمْرة القضاء                                      |
| 101    | السنة الثامنة من الهجرة                                |
| 101    | ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة |
| 107    | غزوة مؤتة                                              |
| 107    | اتُّخذ لرسولِ الله ﷺ المنبر                            |
| 104    | ذکر فتح مکة                                            |
| 17.    | إسلام فضالة                                            |
| 171    | ذكر غزوة خالد بن الوليد ﷺ بني جذيمة                    |
| 171    | ذکر غزوة هوازن بحنین                                   |
| 174    | ذكر حصار الطائف                                        |
| 177    | ولادة إبراهيم ابن النبي ﷺ                              |
| 177    | السنة التاسعة من الهجرة                                |
| 177    | وفود العرب على النبي ﷺ بالمدينة                        |
| 177    | غزوة تبوك                                              |

| الموضوع                                                            | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| ذكر قصة كعب وصاحبيه                                                | 179    |
| ذكر حَجِّ أبي بكر ره بالناس                                        | ١٧٤    |
| وفاة ذو البِجادَينْ                                                | ١٧٤    |
| هلاك رأس المنافقين عبدُالله بن أُبي بن سلول                        | 140    |
| السنة العاشرة من الهجرة                                            | 140    |
| وفود العرب على رسول الله ﷺ بالمدينة                                | 140    |
| إسلام أهل اليمن                                                    | 140    |
| قدوم عامر بن الطفيل، وأَرْبَدُ بنُ قيس، وجبار بنُ سلمي على النبي ﷺ | 177    |
| قدوم الجارود بن بِشْرِ بنِ المعلَّى في وفد عبدِ القيس على النبي ﷺ  | ١٧٧    |
| قدوم وفد بني حنيفة على النبي ﷺ                                     | ١٧٧    |
| قدوم زَيْد الخيل بن مهلهل الطائي في وفد طَيّ على النبي ﷺ           | ١٧٧    |
| قدوم عدي بن حاتم                                                   | ١٧٧    |
| ا                                                                  | ١٧٧    |
| قدوم فروة بن مُسَيك                                                | 177    |
| قدوم وفد همدان                                                     | 177    |
| ذكر حجة الوداع                                                     | ۱۷۸    |
| السنة الحادية عشرة من الهجرة                                       | 174    |
| ذكر مرض رسول الله ﷺ ووفاته                                         | 174    |
| فصل في ذكر صفة النبي ﷺ                                             | ۱۷۸    |
| فصل في تفسير معاني الكلمات ومشكلها                                 | 149    |
|                                                                    |        |

| الصفحة     | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| 197        | ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام                 |
| 197        | ذكر نَعْت رسول الله ﷺ في التوراة               |
| 194        | ذكر معجزاته ﷺ                                  |
| 197        | ذكر أوصافه وأخلاقه وشمائله ﷺ                   |
| Y • Y      | زهده ﷺ في الدنيا، وعبادته وخوفه من ربه         |
| ۲ • ٤      | ذكر مَثَلِه ومَثَلِ الأنبياء من قبله ﷺ         |
| 4 • £      | ذكر مَثْلَهِ ومَثْلُ ما بُعِثَ به ﷺ            |
| Y . 0      | ذكر عدد غزواته ﷺ                               |
| 7 • 7      | ذكر حجته ﷺ                                     |
| 7 • 7      | ذكر أولاده ﷺ                                   |
| Y•Y        | ذكر أعمامه وعماته ﷺ                            |
| Y•V        | ذكر أزواج النبي ﷺ                              |
| 711        | سراري النبي ﷺ                                  |
| <b>Y11</b> | ذكر خدمه ومواليه ﷺ                             |
| ۲۱۳        | ذكر كُتَّابِه ﷺ                                |
| Y 1 W      | ذكر حرَّاسه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه ﷺ    |
| 415        | ذكر العشرة من الأصحاب، والحواريين وأهل الصفَّة |
| <b>Y1Y</b> | ذكر سلاحه وأثاثه                               |
| Y19 -      | ذكر خيله وحميره وإبله ﷺ                        |
| ***        | فصل فيمن استغاث به ﷺ فأغيث في القديم والحديث   |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771    | ذكر قصة الجمل المستجير بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774    | ذكر قصة رجل فقير من القراء استغاث بالنبي ﷺ عند قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770    | ذكر أخبار الأسود العَنْسي، ومُسَيلمة الكذَّاب، وسَجاحٍ، وطلحةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | مجلس في فضل الصلاة على رسول الله ﷺ وما جاء في ذلك من الثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 747    | والتقريب ورفع الدرجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777    | فصل في كيفية الصلاة على النبي عليه الله الله على النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِقِ الْمِلِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِقِلِقِ الْمُؤْرِقِ الْمِلْمِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ  |
| ۲٤.    | * الخلفاء بعد رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 2 .  | * خلافة أبي بكر الصديق را الصديق الله المسامة الله المسامة الم |
| 7 2 2  | * خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله المؤمنين عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700    | * خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777    | * خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، الله عليه الله علي المؤمنين على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777    | ذكر مسير عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبيرِ إلى البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 778    | ذكر مسير علي ره البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770    | وقعة الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777    | وقعة صِفّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444    | * خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب هلك المحسن المحسن على المحسن الم |
|        | البَّوْكِ يَبْلُا لَهُوْجِيْتِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440    | خلفاء بني أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲    | خلافة الناصر لدين الله معاوية بن أبي سفيان                     |
| 794    | خلافة يزيدَ بنِ معاويةَ                                        |
| *•1    | ذكر حصار عبدالله بن الزبير                                     |
| *. 7   | خلافة الراجعِ إلى الله معاوية بنِ يزيدُ بنِ معاوية ﷺ           |
| ٣.٣    | خلافة عائذ بيت الله عبدالله بن الزبير                          |
| *•٧    | خلافة المؤتمن بالله مروان بن الحكم                             |
| ۳۰۸    | خلافة الموفق لأمر الله عبد الملك بن مروان                      |
| 414    | خلافة المنتقم لله الوليد بن عبد الملك                          |
| 417    | خلافة المهدي بالله الداعي إلى الله سليمان بن عبد الملك         |
| 414    | خلافة المعصوم بالله عمر بن عبد العزيز                          |
| ٣٢٣    | خلافة القادر بصنع الله يزيدَ بنِ عبد الملك                     |
| 444    | خلافة المنصور هشامِ بنِ عبد الملك بنِ مروان                    |
| 444    | خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك                              |
| ١٣٣    | خلافة الشاكر لأنعم الله يزيدَ بنِ الوليد بن عبد الملك بن مروان |
| ***    | خلافة إبراهيم بن الوليد                                        |
| 444    | خلافة مروان بن محمد                                            |
|        | الشخلينية                                                      |
| 444    | خلافة أبي العباس السفاح القائم بأمر الله                       |
| 481    | خلافة أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي المنصور                  |

| الصفحة     | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 450        | خلافة المهدي                                         |
| 457        | خلافة موسى الهادي                                    |
| 457        | خلافة هارون الرشيد                                   |
| 401        | خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد                    |
| 404        | خلافة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد          |
| 807        | خلافة المعتصم بالله صاحب سُرَّ مَنْ رأى              |
| ٣٦.        | خلافة الواثق بالله                                   |
| 474        | خلافة أمير المؤمنين جعفر بن المعتصم المتوكل على الله |
| 417        | خلافة المنتصر محمدِ بنِ جعفر                         |
| ***        | خلافة المعتزِّ بالله                                 |
| <b>***</b> | خلافة المهتدي بالله                                  |
| <b>***</b> | خلافة المعتمد على الله                               |
| 444        | خلافة المعتضد                                        |
| 471        | خلافة المكتفي بالله                                  |
| ۳۸۲        | خلافة المقتدر بالله                                  |
| 474        | خلافة القاهر بالله أبي منصور                         |
| ۳۸٦        | خلافة الراضي بالله                                   |
| ۳۷۸        | خلافة المتقي لله                                     |
| ۳۸۸        | خلافة المستكفي بالله                                 |
| ۳۸۸        | خلافة المطيع لله                                     |

| الموضوع                                              | الصفحة    |
|------------------------------------------------------|-----------|
| خلافة الطائع لله                                     | ۳۸۹       |
| خلافة القادر بالله                                   | 44.       |
| خلافة القائم بأمر الله                               | 444       |
| خلافة المقتدي بأمر الله                              | 444       |
| خلافة المستظهر بالله                                 | 448       |
| خلافة المسترشد بالله                                 | 440       |
| خلافة الراشد بالله                                   | 447       |
| خلافة المقتفي لأمر الله                              | <b>44</b> |
| خلافة المستنجد بالله                                 | 444       |
| خلافة المستضيء بأمر الله                             | ٤٠٠       |
| خلافة الناصر لدين الله                               | ٤٠١       |
| خلافة الظاهر بأمر الله                               | ٤٠٣       |
| خلافة المستنصر بالله                                 | ٤٠٤       |
| خلافة المستعصم بالله، وهو آخرهم                      | ٤٠٥       |
| ذكر استيلاء التتر على بغداد، وانقراض الدولة العباسية | ٤٠٥       |
| * فهرس الموضوعات                                     | ٤٠٩       |

